onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## . يو (الرج لل (العرب المرض) والرج لل (العرب المرض)

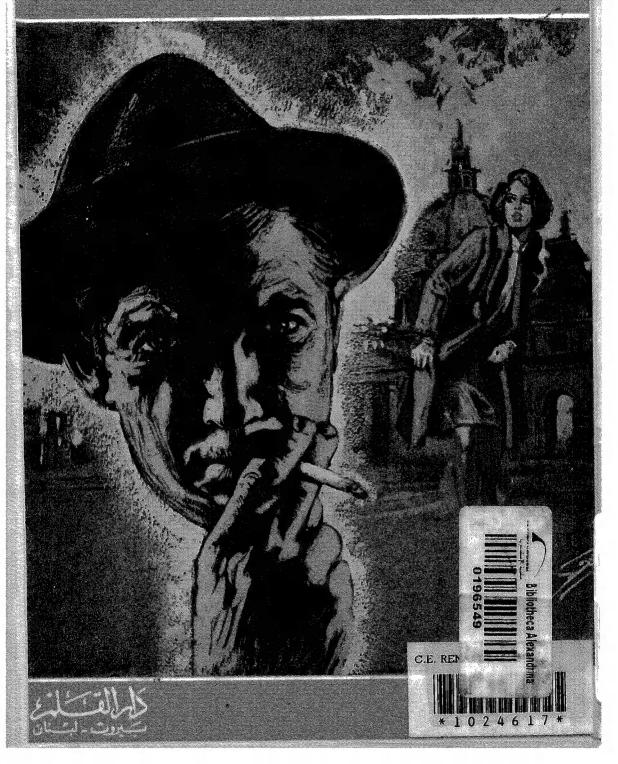







nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الرجل الفامض أ nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الطبعة الاولى شباط - فبراير - ١٩٧٥ الطبعة الثانية تموز - يوليو - ١٩٧٧ الطبعة الثالثة . أغسطس - ١٩٧٨

# اغاتاكريشتي

الرَّجِ في العني المنتقل المنت

وَلُرِلُولَتَبِ لِلِمُتَّعِيْدُ بَرِت - بسنان بَرِي ب : ۲۸۷۲ Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

حقوق الطبع والنشر والاقتباس محفوظة لدار الكتب الشعبية بيروت ـ لبنان

## الغكشلالأول

#### مستر كوين

كان ذلك في عيد راس السنة الميلادية .

وكان الاعضاء الكبار المدعوون الى حف لة عيد الميلاد مجتمعين في القاعة الكبرى بمنزل رويستون ٠

وكان المستر ساترويت سعيدا لانصراف الصغار الى مضاجعهم ، لانه لم يكن يحب دعاباتهم الصبيانية في مثل هذه المناسبات .

انه رجل في الثانية والستين من عمره ، جاف العود محني القامة بعض الشيء ، ينم وجهه على الفضول الشديد ، والاهتمام البالغ بما تنطوي عليه حياة الناس من اسرار ، ويمكن القول انه عاش حياته كلها وهو جالس في الصف الامامي يرقب ما يجري على مسرح الحياة ويشاهد الطبائع البشرية وهي تتكشف امام عينيه ، ولكنه الان فقط بعد أن أصبح

في قبضة الشيخوخة ، وجد نفسه شديد الميل الى التخلي عن موقسف المشاهد ، ثم الاشتراك في مسرحية الحياة نفسها !

ولم يكن ثمة ادنى شك في انه متمتع بالمواهب التي تمنحه الحق في هذه المشاركة ، فقد كان يدرك ، بالغريزة ، متى تتجمع العناصر التي تنبىء بوقوع حادث مثير من احداث الحياة . اي انه ، كحصان الحروب يشتم رائحتها ، ومنذ وصوله الى منزل رويستون في اصيل ذلك اليسوم ، وهو يشم رائحة حادث مثير على وشك الوقوع ،

ولم يكن عدد الذين دعوا آلى الحفلة كبيرا ، وكان بينهم توم ايفشام صاحب البيت ، وهو رجل لطيف ودود ، وزوجته المهتمة بالشوون السياسية ، والتي كانت ، قبل زواجها منه ، تدعى الليدي لوراكين ، وكان بينهم ايضا السير ويتشارد كونوي ، الجندي ، والرحالة ، والصياد البارع ، هذا بالاضافة الى بعض الشبان والشابات الذين لم يتذكر المسترسات ويت اسماءهم وكذلك آل بورتال !

وكان المستر والمسئر بورتال هما في الواقع موضيع اهتمام المستر ساترويت ، انه لم يكن قد راى اليكس بورتال من قبل ، ولكنه كان يعرف عنه كل شيء ، كان يعرف أباه وجده ، وكان اليكس ، مشل اسلافه ، ذهبى الشعر ، أزرق العينين ، في نحو الاربعين من عمره ، مشغوفيا بالرياضة والصيد ، واقعبا في تفكيره وسلوكه ، وعلى الجملة لم يكن فيه ما ينم على الشدوذ ، وانما هو رجل انجليزى عادى متزن سليم التفكير ،

ولكن زوجته كانت تختلف عنه ، فهي ، كما عرف المستر ساترويت ، استرالية الاصل وكان اليكس بورتال قد التقى بها هناك في استراليا اثناء رحلة له هناك ، فتبادلا الحب ، ثم عاد هو بها الى انجلترا ، ولـم تكن قد شاهدت انجلترا قبل زواجها ، وممسع هذا فقد احس المسترساترويت ، بغريرته ، انها ليست كالاستراليات اللاتي شاهدهن ،

انه الان يرقبها خلسة ، وبدقة : امرأة مثيرة للانتباه ، جدا . فهي ، رغم سكونها وصمتها ، تفيض بالحيوية العارمة . هذا هو السر ! وهي وان لم تكن رائعة الجمال ، الا انك لا تملك نفسك من الاحساس بجاذببتها وسحرها . ولكن السؤال المهم الذي ظل يلح على ذهن المستر ساترويت هو : « لماذا تصبغ المسز بورتال شعرها ؟ »

لقد كانت الصبغة متقنة بحيث لا بمكن ان يلحظها الا امراة مثلها او دجل ركز انتباهه عليها مثل مستر ساترويت . وكان سر عجبه ان معظم

النساء ذوات الشعر الاسود يصبغنه باللون اللهبي ، ولكنه لم ير في حياته امراة تصبغ شعرها اللهبي باللسون الاسسود ، كما تفعل المسز بورتال .

ان كل شيء في تلك السيدة كان يثيره ويغري فضوله ، فقد خامره الشمور بأنها أما أن تكون سعيدة جدا في حياتها ، أو شقية جدا ، ولكنه لم يعرف على وجه اليقين أيهما أصح ! وقد أحس بالضيق لهذا السبب ، وأكثر من هذا شعر بأن لها تأثيرا عجيبا على زوجها .

وقال المستر ساترويت لنفسه:

« انه يقدسها ، ولكنه ، لسبب ما ، وهذا هو العجب ، يخشاها . . » لقد كان الواضح للجميع ان اليكس بورتال ، زوجها ، يسرف في شرب الخمر ، ثم يختلس النظر اليها بطريقة مثيرة للانتباه والتساؤل .

واحس المستر ساترويت ، بغريرته ، ان الحدث المرتقب سيتركز في هذان الروجين ، اليكس بورتال وزوجته !

وافاق من تأملاته على قول صاحب البيت ، ايفشام ، بعد أن أعلنت الساعة منتصف الليل :

ـ لقد بدأ الان عام جديد ، وأرجو أن يكون عاما سعيدا للجميع . وقالت زوحته الليدي لورا :

- ان بدء عام جديد يجعل الانسان احيانا يرتد بالذاكرة الى سنوات عمره السابقة ، والى اصدقائه الذبن كان يشترك معهم في اناشيد عيد المللا .

وهنا تململ زوجها اينشام ، وقال :

- اوه ٠٠٠ كفي يا لورا ٠٠٠ ليس هذا الوقت مناسبا!

ثم مضى الى لوحة مفاتيح المصابيح الكهربائية ، وأضاء مصباحا آخر، بينما قالت زوجته الليدي لورا في لهجة اعتدار:

- أوه ، ما أشد غبائي ، لا شك أني ذكرته بصديقه الحميم المستر كابسل .

وقالت اليانور بورتال بصوتها العذب الذي جعل المستر ساترويت يظن انه سمعه من قبل . . يوما ما :

ـ المستر كابل ؟!

ـ نعم ، أنه الرجل الذي كان يمتلك هذا البيت من قبل ، لقد انتحر بأن أطلق على نفسه الرصاص كما تعلمون ! أوه ! اننى لن اتحدث عنه أذ

ان زوجي العزيز يتالم من هذا الحديث . فلا شك انها كانت صدمة عنيفة له ، لانه كان هنا عندما انتحر صديقه المستر كابل . وقد كنت أيضا هنا ما سير ريتشارد! اليس كذلك ؟

۔ نعم یا لیدی لورا .

وجمعت الليدي لورا ادوات التطريز بين يديها ، ثم قالت وهي تنظر الى مسز بورتال :

- لقد انتهى الاحتفال بعيد راس السنة ، فماذا نفعل الان ؟ فنهضت اليانور بورتال بسرعة ، وقالت في غير اهتمام :

- الى الفراش فورا .

وقال المستر ساترويت لنفسه ، وهو يوقد لها قنديلها :

« انها تبدو شدیدة الامتقاع ، ولم تكن كذلك عادة » .

وتناولت منه القنديل في صمت ، ومضت ببطء نحو السلم المؤدي الى الطابق الاعلى .

وفجأة احس المستر ساترويت برعدة تسري في كيانه ، وبالرغبة في المضي وراءها ليطمئنها . نعم فقد كان يشعر انها معرضة لخطر مسسا . ولكنه لم يلبث ان احس بالخجل من نفسه . فلا شك أن أعصابه الليلة ليست كما ينبغي . ولكنه رآها ، قبل أن تصعد تتلفت وراءها ، وتلقى على زوجها نظرة طويلة مركزة . .

وقالت الليدي لورا وهي تصافح المستر ساترويت قبل ان تمضي:

ـ عيد ميلاد سعيد ، وارجو ان يكون اول رجل يدخل بيتنا الليلة او
غدا ، اسمر اللون ، اسود الشعر . فأنت تعرف هذه الخرافة يا مستر
ساترويت ، عجبا !! الا تعرفها ؟ انه يقال ان الرجل الاسمر الذي يكون
اول داخل الى البيت في عيد راس السنة يجلب معه الحظ السعيد

وبعد أنصراف السيدتين ، تقارب الرجال الاربعة حول نار المدفأة ، وراحوا يتبادلون الحديث في شتى الموضوعات حتى طرقسوا الحديث عن صاحب البيت الاسبق ، المنتصر ، فقال السير ريتشارد كونوي :

\_ كنت تعرف ديريك كابل يا مستر ساترويت ، اليس كذلك ؟!

ـ نعم ، قليلا ،

وانت یا بورتال ؟

- لا ، لم أره قط .

وقد قالها اليكس بورتال بعنف جعل المستر ساترويت يلتفت اليه فحأة مندهشا .

وقال ايفشام ببطء:

- انني اكره دائما ان تشير زوجتي لوزا الى هذا الموضوع . فان هذا البيت ، بعد الحادث ، بيع لرجل اعمال ثري ، ولكنه بعد عام بدأ يعلن عن بيعه بثمن مخفض ، وكثرت الشائعات عن وجود شبح فيه . . شبح صاحبه المنتحر . ولما دفعتني لورا لترشيح نفسي عن دائرة كيديلبي ، اضطررنا للبحث عن منزل مناسب للاقامة في هذه المنطقة ، واغراني ثمن هذا المنزل المنخفض ، فاشتريته ، وسواء صدقت الشائعات عن وجود الشبح فيه أم لم نصدق ، فان الانسان لا يحب ان يتذكر دائما انه يقيم في منزل انتحر فيه صديق سابق له . مسكين ديريك كابل . انسا لن نغرف ابدا لماذا قتل نفسه !

فقال اليكس بورتال بصوت مثقل بالخمر:

\_ انه ليس اول ولا آخر رجل ينتحر بلا سبب معقول .

وقال المستر ساترويت لنفسه ، وهو يتامل وجه اليكس بورتال :

« أن هذا الرجل ليس في حالته الطبيعية . . مطلقا !! لشد ما التمنى لو أعرف ماذا يهربه ! »

وقال ريتشارد كونوي:

ـ يا الهي . انصتوا الَّى عويل الرياح! انها ليلة عاصفة!

وقال بورتال في ضحكة مستهترة:

ـ ليلة تصلح لان تكون مرتما للاشباح ، يبدو ان جميسع شياطين الجحيم قد خرجت تعربد هذه الليلة ،

وهنا ضحك السير ريتشارد كونوي ، وقال :

ـ بناء على اقوال لورا ، فان اشد هذه الشياطين سوادا سوف يجلب لنا الحظ لو دخل الان . . ٢ه . ما هذا !

وكان صغير الرياح قد ارتفع الى طبقة الصراخ ، ثم بدأ يتلاشى رويدا رويدا عندما سمع الجميع ثلاث طرقات عالية على باب المنزل الخشبي الضخم .

وقال توم ايفشام في دهشة:

ـ ترى من يكون الطارق ، بحق الشيطان ، الان ؟!

وبعد ان حملق كل منهم في وجه الاخر ، اردف هو قائلا :

\_ لسوف افتح الباب بنفسى . فان الخدم الان نيام .

واندفعت الرياح الباردة الى الداخل عندما فتح الباب ، ورأى امامه رجلا طويلا نحيل الجسم ، ملوح البشرة ، يرتدي ملابس قيادة السيارات، وتقدم هذا الرجل الى الداخل ، وهو يقول مبتسما في لهجة اعتذاد :

\_ معذرة ايها السادة ، فان سيارتي تعطلت فجاة ، وقد تركت سائقها يحاول اصلاح الخلل بها ، وربما استغرق هذا الامر ساعة او أكثر ، والجو في الخارج قارس البرد ، ومن ثم رأيت ان ٠٠

وتوقف عن الكلام فجاة ، فقال ايفشام متمما حديثه :

ـ نعم . نعم . تفضل بالدخول واشرب معنا كأسا . اخشى الا نستطيع أن نقدم لك أية مساعدة لاصلاح السيارة .

ـ حسنا ، ان السائق يجيد اصلاح السيارات بوجه عام ، ، واسمى، بهذه المناسبة ، كوين ، . هارلى كوين ،

- اجلس يا مستر كوين . . اقدم لك السير ريتشارد كونوي ، والمستر اليكس ورتال ، والمستر ساترويت ، وانا توم ايفشام .

وتبادل المستر كوين التحية مع كل منهم ، ثم جلس بالقرب مسن المدفاة ، وبعد أن تقبل الكاس المقدمة اليه من توم أيفشام شاكرا أبتدره قال لا :

- \_ اذن فانت يا مستر كوين تعرف هذه النواحي جيدا !
- ـ مررت بها منذ بضعة اعوام خلت . وكان هذا المنزل ملكا لرجل السمه المستر كابل .
  - ـ اوه . نعم . ديريك كابل المسكين . اكنت تعرفه ؟ .
    - ـ نعم 6 كنت اعرفه .

وتغير موقف ايفشام من الرجل الغريب في الحال . فبعد ان كان متحفظ ، كمادة الانجليز ، معه . اذا به يلقى التحفظ جانبا ، بعد ان عرف ان هذا الغريب كان صديقا لصديقه الراحل ديريك كابل ، ومن ثم قال : عدا عجيب ، لقد كنا نتحدث عنه الان ! وقد كنت في هذا البيت

عندما قتل نفسه وكذلك كان ريتشارد كونوي . ورغم اني لا اؤمس بالاشباح ، فاني أتوقع بين لحظة واخرى أن أرى شبحه يقتحم علينا هذه القاعة .

- الواقع أن ذلك الحادث كان مفاجئًا ، ولا تفسير له على الاطلاق . فهتف ريتشارد كونوي في حماس :

- انه سر غامض عجيب ، فقد كان ديريك كابل في اوج الحيساة ، سعيدا ، لا يشغله هم من هموم الحياة ، وكان قد دعا خمسة او ستة من الاصدقاء الى ضيافته ، وكان اثناء وجبة العشاء في احسن حالاته النفسية والمعنوية ، لا يكاد يكف عن الخوض في الحديث عن مشروعاته المستقبلة ، لكن ما كاد ينتهي العشاء ، حتى صعد فورا الى غرفته بالطابق الاعلى وتناول مسدسه ، ثم قتل به نفسه ، لماذا ؟ لا احد يعرف ، ولين يستطيع احد ان يعرف ابدا .

فقال المستركوين باسما:

الا ترى ان الانسان لا يستطيع ان يتأكد من هذه الحقيقة يا سير ريتشارد ؟

ـ ماذا تمنى ؟

ـ ليس من الضروري ان يكون اللفز مستعصيا على الحل لان احدا لم يستطع ان يحله !

- أوه ، أذا لم يستطع أحد أن يحل هذا اللغز في حينه ، فهل يعقل أن يتمكن من حله بعد عشر سنوات من وقوع هذا الحادث ؟

وهز المستر كوين راسه برفق ، وقال :

- انني لا اتفق معك في هذا . فان مرور الزمن في كثير من الاحيان يجعل المؤرخ اقدر على فهم الاحداث وادراك اسبابها ومسبباتها . والمهم هو ان ننظر الى المشكلة نظرة شاملة ، نظرة تحيط بكل جوانبها ، و . .

وهنا صاح بورتال قائلا:

ـ انك على حق يا مستر كوين ! ان الزمن لا يهمل المشكلة ، وانمسا يجعل الانسان ينظر اليها من زاوية مختلفة ، او جديدة .

وابتسم ايفشام ، ثم قال:

- هل تعني يا مستر كوين اننا ، مثلا ، لو عقدنا من انفسنا لجنة تحقيق الليلة ، وتناولنا ، بالبحث ، الظروف والملابسات التي احاطت بمقتل ديريك كابل ، فهل تعتقد اننا قد نعرف الحقيقة كما لو كنا قد بحثنا الامر عند وقوع الحادث ؟

- بل الاحتمال الآن اقوى يا مستر ايفشام ، لان النزعات الشخصية لن يكون لها وجود ، ولاننا سننظر الى الحقائق على انها حقائق فقط دون ان نحرف بافكارنا ومشاعرنا ونزعاتنا الخاصة .

ولما لاح الشك على وجه المستر ايغشام ، استطرد المستر كويس

قائلا:

- وعلى الانسان في هذه الحالة ان يبحث عن النقطة التي يبدا منها . ونقطة البدء تقوم عادة على نظرية ما ، ولا شاك ان لكل منكم رايه او نظريته الخاصة عن هذا الحادث ، فما رايك انت ، مثلا ، يا سير ربتشاود ١٤

فقطب ریتشارد کونوی ما بین حاجبیه منکرا ، ثم قال :

- آه ! نعم طبعا ، لقد ظننا بطبيعة الحال ان في الأمر امراة ، او ازمة مالية . والثابت ان حالة كابل المالية كانت ممتازة . اذن فعاذا يمكن ان يكون السبب غير المراة ؟

وجفل المستر ساترويت قليلا في تلك اللحظة ، وكان قد انحنى الى الامام ليدلي بملاحظة بسيطة ، ولكنه فوجىء حين لمح جسم امراة منكمشة على نفسها في ركن الشرفة العليا بحيث لم يكن احد يراها الا من حيث يجلس هو ، وكان وضعها ينم بوضوح على انها كانت ترهف اذنيها تسترق السمع الى كل ما يقال .

وعرفها بسمولة عن طريق توبها ٠٠ انها اليانور بورتال ٠

وفجأة بدا كل شيء واضحا امامه . فان وصول المستر كوين في تلك اللحظة لم يكن مجرد مصادفة ، وانما اقرب ما يكون الى ظهور الممثل على المسرح عندما يأتي دوره . وان هذه القاعة ، في تلك الليلة ، لتبدو في نظر المستر ساترويت كمسرح تجري عليه احدى مسرحيات الحياة العنيفة ، وذلك رغم ان الممثل الاول فيها ، رجل مات منتحرا مند عشر سنوات . نعم . ان ساترويت واثق تماما بأن لديريك كابل دورا رئيسيا في احداث هذه المسرحية التي تجري امام عينيه .

ومرة اخرى ازدادت الحقائق وضوحا امام عينيه فجاة ، ان هذا كله من صنع المستر كوين ، انه هو الذي اعد خشبة المسرح ، وهسو الذي يوزع الادوار على الممثلين ، ويعيش في قلسب المسرحية ، ويشد خيوطها غير المنظورة ، ويوجه الممثلين حسبما يريسه ، ويعرف كل شيء ، حتى تلك المراة المنكمشة على نفسها في الشرفة تسترق السمع .

ورأى المستر كوين ان يستطرد في تحريك المثلين على مسرحه بقوله :

ـ نعم ، أن في الأمر أمرأة طبعاً ، ولا شك أنكم تحدثتم أثناء العشباء عن المرأة ، أو عن أمرأة معينة !

فهتف ايفشام قائلا:

\_ عجبا ! طبعا طبعا . لقد اعلن لنا اثناء العشاء عن انه يعتزم خطبة فتاة ، وهذا ما جعل انتحاره يزداد غموضا ، بل وجنونا . وكان سعيدا جدا ، وهو يلمح لنا عن الخطيبة الحسناء ، ويقول ان الخطبة سوف تعلن رسميا بعد فترة معينة من الوقت لاسباب خاصة .

وقال ريتشارد كونوى:

\_ قد عرفنا بداهة ، من هي هذه الخطيبة المنتظرة ، انهـا كانت ماجوري ويلك ، فتاة لطيفة حسناء فعلا ،

وهنا التفت المستر كوين الى ايفشام ، وقال متسائلا :

- اهذا هو رايك يا مستر ايفشام ؟

- انني لا أدري على وجه اليقين ، لقد اعلن لنا انه خطب فتاة جميلة وانه لا سباب خاصة لن يعلن الخطبة رسميا الا بعد فترة معينة ، وانه لا يستطيع أن يدكر لنا اسم الخطيبة الا بعد موافقتها ، ولكن المهم انه وصف نفسه بانه رجل محظوظ جدا ، وانه يريد ان يجعلنا ، كصديقين له ، ندرك انه سيكون في العام التالي رجلا من اسعد الناس في حيات الزوجية ، وبطبيعة الحال افترضنا ان الخطيبة هي ماجوري . فقد كانت علاقته بها وطيدة .

وعندئك قال ريتشارد كونوي مترددا :

ـ ولكن العجيب في الامر ، آنه اذا كانت الخطيبة هي ماجوري ويلك حقا ، فلماذا كان يخفي اسمها عنا ؟ ولماذا كان يؤجل اعلان الخطبة رسميا فترة من الوقت ؟ لقد بدا لي عندئد ان خطيبته سيدة متزوجة ، ومات زوجها حديثا ، او طلقت منه .

فقال ايفشام:

مداً اقرب الى المنطق الصحيح . وما دام الامر هكذا ، فمسن الطبيعي أن يتكتم ديريك كابل اسم الخطيبة ولا يعلن الخطبة رسميا الا في الوقت المناسب ، وأذا أنتم عدتم بالذاكرة الى ذلك العهد لتبينتم أنه لم يكن يلتقي بمارجوري كثيرا ، وأني لاتذكر الان أن العلاقة بينهما قد فترت كثيرا قبل وفاته بعام تقريبا .

فقال المستركوين:

- هذا عجيب ا

ـ نعم . لقد بدا كانما دخلت في حياته امراة اخرى .

فقال رئتشارد كونوى متأملا:

ـ امراة اخرى!

وهتف ايفشام:

- بحق السماء ، لقد كان ديريك في تلك الليلة سعيدا الى حد النشوة والترنح من فرط السعادة ، كان يبدو كمن شرب كاس الهناء المفدس ، وفوق هذا كان يبدو ايضا كالذي يتحدى الحياة والقدر .

ورفع المستر ساترويت عينية الى اعلى . آه ا نعم ، ان اليانسور بورتال لا تزال مكومة على نفسها تسترق السمع ، وكأنها ، في سكونها التام ، جثة هامدة .

وقال ريتشارد كونوي:

\_ هذا صحيح تماماً . لقد كانت عواطف ديريك مهتاجة بالسعادة ، ويمكن القول انه كان كالمقامر الذي لعب بكل ثروته ثم ربح رغم الاحتمال الضئبل في الربح .

وهنا قال بورتال:

\_ أو لعله كان يستمد شجاعته مما عقد العزم عليه !

فقال أيفشام بعنف:

\_ لا ، لا ، ليس الامر كذلك ، ويمكنني ان اقسم ان شيئًا من هـذا لم يخطر بباله ، ان كونوي أقرب الى الصواب ، لقد كان ديريك يبدو كالمقامر الذي ربح بضربة حظ اكثر مما كان يتوقع ، ولهـذا فهو لا يكاد يصدق انه ربح فعلا .

وعندئد هز كونوي كتفيه ، وقال:

ـ ومع ذلك فقد انتحر بمسدسه بعد عشر دقائق .

وخيم الصمت على الجميع ، وفجأة ضرب ايفشام المائدة بقبضة يده ، وقال هاتفا:

- لا بد أن شيئًا ما قد حدث في هذه الدقائق العشر . لا بد ... ولكن ما الذي حدث ؟ فلنحاول أن نفكر فيما حدث بامعان ، لقد كنا جميعا ... نتحدث ، وفي منتصف الحديث ، نهض كابل وصعد الى غرفته .

18 13H -

فقطب ابفشام جببنه مفكرا ، ثم قال :

ـ لم نهتم في ذلك الحين بالسبب ، اوه ١٠٠ انه ساعي البريد . الا تذكر يا كونوي كيف انفعلنا عند سماعنا صلصلة الجرس ، وكنا في ذلك

الحين محبوسين في البيت بسبب انهمار الثلوج وتراكمها حوله لمدة ثلاثة ايام أ! لقد حدثت في تلك الايام عاصفة نلجية لم يحدث مثلها منذ اعوام واعوام • وكانت الطرق كلها مغلقة بسبب تراكم الثلوج ، فلا رسائلل تصلنا ، ولا صحف او مجلات ، ولما صلصل الجرس ، ذهب ديريك كابل ليفتح الباب، وما لبث ان عاد بكومة من الرسائل والصحف • وفتصحاحدى الصحف ليرى هل وقعت احداث مثيرة ، ثم صعد بالرسائل الى فرفته ، وبعد نلاث دقائق سمعنا الطلق الناري ! شيء لا يمكسن تفسيره ابدا .

فقال بورتال:

ـ بل من الممكن تفسيره ، فلعل كابل قرأ نبأ لم يكن يتوقعه في احدى الرسائل ،

فقال کونوی:

- اتظن انناً لم نفكر في هذا الاحتمال ؟ لقد كان هذا اول سؤال القاه المحقق علينا ، ولكن ثبت انه لم يفتح رسالة واحدة ، فقد ظلت رزمـة الرسائل بكاملها على مائدة الخزينة دون ان يفتح منها واحدة ،

فقال بورتال مترددا:

ـ هل انتم واثقون تماما انه لم. يقرأ رسالة منها ثم دمرها او تخلص منها بعد ذلك ؟

سهدا احتمال لم نغفل عنه أيضا ، ولكننا لم نر في غرفته أو في المدفأة أو في أى مكان بالبيت بقايا رسالة معزقة أو محترقة .

- هذا عجيب ، عجيب جدا ،

وقال ايفشام بصوت خفيض:

ان الحادث في جملته كان رهيبا ، مفاجئا ، لا معنى له . ولشد ما كانت صدمتنا حين صعدت انا وكونوي اليه بعد ان سمعنا الطلقـــة النارية ، ووجدناه جثة هامدة .

فقال المستر كوين:

- ولم يكن في وسع احدكما ان يفعل شيئا غسير الاتصال اليفونيا بمركز البوليس .

- لم يكن بالمنزل تليفون في ذلك الحين . ولكن حدث ، لحسن الحظ ان كونستابل المنطقة كان في المطبخ عندئذ . أتذكر يا كونوي ؟ لقد ضل أحد كلاب ديريك كابل ، طريقه في الثلوج ، في اليوم السابق ، انه كلب

العجوز روفر ، وعثر عليه احد الرجال ونصغه مدفون في الجليد ، فحمله الى مركز البوليس حيث تعرف عليه الكونستابل وعرف انه احد كلاب الستر كابل الاثيرة لديه ، فحمله في اليوم التالي الى البيت ، وكان وصول الكونستابل بعد صعود كابل الى غرفته بدقيقتين تقريبا ، لانني اذكر اننا سمعنا الطلق الناري بمجرد دخوله الى المطبخ ليصنع لنفسه قدح شاي ، يا لله ! لقد انقذ وجود هذا الكونستابل موقفنا من الحرج الشذيد .

وقال كونوي مرتدا بذاكرته الى تلك الايام:

\_ يا للهول ! ما افظع تلك العاصفة الثلجية التي كانت تهب يومذاك! اعتقد اننا كنا في اوائل شهر يناير .

ـ لا .. كنا في شهر فبرآبر ، لاننا قمنا برحلة الى خارج البلاد بعد الحادث بوقت قصي .

انني وابق أن الوقت كان في شهر يناير ، لأن العجوز « نيه » حارس الصيد في مزرعتي - أتذكر نيد ؟ ، أصيب في ساقه ، وكان ذلك في أواخر شهر يناير ، بعد الحادث بأيام عديدة .

ـ اذن لا بد ان ما حدث كان في أواخر شهر يناير . حقا ما اصعب ان يذكر الانسان التاريسيخ الصحيم لمشل هذه الاحداث بعد مرور سنوات عدة .

وهنا قال المستر كوين:

\_ ان هذا من أصعب الاشياء على الذاكرة فعلا . ولكن الانسان قد بتذكر في دقة حادثا معينا في حياته اذا كان حدوثه في اثناء وقوع حادث عام مثير ، مثل مقتل ملك او نظر قضية كبيرة .

فصاح كونوي:

ـ نعم . نعم . ما اعجـب هذا . نقد وقع الحادث قبل قضية ابلتون اشرة .

ـ تعنى بعدها مباشرة ؟

ـ لا لا . ألا تذكر ؟ لقد كان ديريك كابل يعرف آل ابلتون . كان قد امضى الربيع الاسبق مع العجوز ابلتون ، أى قبل موته باسبوع ، والواقع أن ذلك العجوز ابلتون كان رجلا بغيضا ، ولا شك أن زوجته الشابة الحسناء عانت الكثير في حياتها معه ، ولم يكن ثمة ما يدعو ألى الريبة يومذاك في أنها هي التي دست السم له .

فقال ايفشام:

ـ آه! نعم . بحق السماء . انني اتذكر الان اني قرات فقرة في الصحيفة التي احضرها ساعي البريد مع رسائل ديريك كابل ، جاء فيها ان امرا صدر باستخراج جثة العجوز أبلتون لتشريحها ومعرفة سبب الوفاة . لقد قرأت هذا النبأ بفير اهتمام لاني كنت أفكر وقتئذ في جثة صديقي ديريك الهامدة ، الملقاة في غرفته بالطابق الاعلى .

فقال المستر كوين:

\_ هذه ظاهرة فكرية عجيبة رغم شيوعها ، فان التفكير في ساعية الازمات كثيرا ما يتركز في اشياء تافهة نظل عالقة بدهن الانسان سنوات عديدة . ويبدو أنها تنقش في الذهن بسبب حالة الانفعال الشديد الذي بعانيه الانسان في ساعة الازمة .

فقال كونوي:

\_ صدقت يا مستر كوين ، ففد أحسست فجأة ، وانت تتحدث الان ، اني انتقلت الى غرفة ديريك كابل ، حيث كان ملقى على الارض جشه هامدة ، وقد رايت بوضوح الشجرة الكبيرة القائمة امام النافذة ، وظلالها على الثلوج من تحتها .

ـنعم ، كل شيء يتراءى لي الان خارج النافلة واضحا في ضوء القمر . الشجرة ، والظلال ، والارض المكسوة بالجليد ، عجيبا . . اني اكاد ارى كل شيء امامي الان . . انني استطيع أن أرسمها بدقة . ومع ذلك فلم اكن ادري حينذاك اني تعمدت النظر الى هذا كله .

فسمال المستركوين:

\_ كانت غرفته هي القائمة فوق الشرفة السفلى الكبيرة ، أليس كذلك ؟

ـ نعم . وكانت الشجرة \_ شجرة زان كبيرة \_ قائمة في منعطف المر الدي الى البيت .

وأوماً كوين برأسه ، وازداد انفعال المستر ساترويت وهو يدرك ان كل كلمة وكل نبرة في صوت المستر كوين تحمل في طياتها معنى معينا ، لقد كان يهدف الى شيء ما ، ولكن المستر ساترويت لم يكن يعرف على وحه اليقين ، ما هو ذلك الشيء ،

وبعد لحظة ساد فيها الصمت ، عاد الفشنام الى الحديث عن الموضوع السابق :

\_ انني اتذكر قضية ابلتون الان . ما اشد الضجة الاجتماعية التي

اثارتها يومذاك ، ولكن المسز أبلتون الحسناء نجت بجلدها من حبـــل المشنقة ، أليس كذلك ؟ لقد كانت جميلة ، شقراء ذهبية الشعر الى حــد يجبر الانسان على التطلع لمفاتنها .

وخيل الى المستر ساترويت انه راى المراة التي تسترق السمع في الشرفة العليا تزداد انكماسا على نفسها ، ولكنه فوجىء بصوت كأس يتحطم على الارض ، فالتفت ليرى اليكس بورتال يقول في اضطراب واعتدار:

- انني آسف ، لقد وقعت الكأس من يدي ، ولا ادري ماذا دهاني . فقال ايفشام ليهدىء من روعه :

ـ لا عليك يا صديفي العزيز . هذا عجيب ، ان تحطم هـــذه الكاس يذكرني بشيء ما في قضيــة أبلتون . آه . . لقد حطمت المســز أبلنــون قنينة حفظ الشراب التي تعود زوجها ان يشرب منها كأسا كل ليلة .

- نعم ، نعم ، لقد شاهدها احد الخدم تاخذ القنينة - بعد وفاة زوجها بيوم - وتحطمها عمدا ، وقد اتار تصرفها هذا تعليقات الخدم بطبيعة الحال ، فقد كانوا جميعا يعلمون انها شقية في حياتها مع زوجها ، وازدادت الاقاويل ، وانتشرت الشائعات ، وأخيرا ، بعد شهر من الوفاة ، قدم بعض اقارب المتوفي طلبا لاستخراج الجثة وتشريحها ، وكانت المفاجأة الكبرى ان التشريح انبت ان وفاة الزوج العجوز بسم الزرنيخ ، اليس كذلك ؟

- لا . . بل بالاستركنين ، على ما اذكر . ولكن ليس هذا مهما ، وانما المهم انه مات مسمما ، وان الاتهام تركز في شخص واحد ، هو زوجته الشابة الحسناء . وقدمت الى المحاكمة ، ولكن اطلق سراحها لعدم كفاية الادلة لا لثبوت براءتها . والواقع ان الحظ كان معها ، فأنا لا اشك في انها هي الفاعلة . ولا ادري ماذا حدث بعد ذلك .

ــ رحلت الى كندا على ما اظن ، او الى استراليا فقد كان لها عم في مكان ما وراء البحار عرض عليها الالتجاء اليه . وخيرا فعلت .

ولاحظ المستر ساترویت کیف کان المستر بورتال یقبض علی کاسه بعنف حتی لتوشك ان تتحطم بین اصابعه ، اما ایفشام فقد قال وهو یملاً کاسه:

- حسنا ١٠٠ اننا لم نعرف بعد لماذا انتحر المسكين ديريك كابل ١٠٠ التحقيق في سبب انتحاره لم يسفر عن شيء ١٠٠ اليس كذلك يا مستر

کویسن ؟

وهنا ارسل المستر كوبن ضحكة عجيبة ساخرة اتارت دهشـــة الجميع ، تم قال :

\_ معذرة ايها السادة ، انكم لا تزالون تعيشون في المساضي بنفس مشاعركم ونظرانكم ونزعاتكم بالنسبة لحادث المسكين ديريك كابل ، اما انا ، الغريب ، فاني انظر الى الحفائق المتسلسلة ، نظرة خالية من العواطف الشخصية .

فقال ايفشام:

\_ ماذا تعنى يا مستر كوين ؟!

ـ هلم نرجع بافكارنا الى سنوات عشر لنرى ماذا حدث من وجهة النظر المحايدة .

ثم نهض بقامته الطويلة ، ووقف وظهره الى المدفأة ، وقال بصوت هادىء كأستاذ محاضر:

- كنتم تتناولون العشاء ، واعلن ديريك عن خطبته ، وظننتم انه يقصد مارجوري ويلك ، ولكنكم الان غير واثقين بأنها هي الخطيبة التي كان يعنيها ، وكان هو في حالة ابنهاج نسديد ، كرجل استطاع ان ينجح ويتحدى القدر . نم صلصل الجرس ، واستلم البريد الذي تأخر ثلاثة ايام يسبب العاصفة الجليدية . وقد نبت انه لم يفتح خطابا ، ولكنكم ذكرتم انه فنح احدى الصحف ليقرأ اخر الإنباء . وقد مضى على تلك المشاهدات عشر سنوات ، ولعله قرأ بومذاك عن ازمة سياسية ، او ذلزال في مكان بعيد ، فائنا لا ندري ، ولكن النبأ الذي ورد في الصحيف يقينا ، هو صدور الامر الرسمي باستخراج جثة المستر أبلتون لتشريحها ومعرفة سبب الوفاة .

\_ ماذا ۱۱

واستطرد المستر كوين في حديثه قائلا:

و صعد ديربك كابل بعد هذا مباشرة الى غرفته ، ومن هناك رأى شيئا من النافذة ، فقد ذكر لنا السير ريتشارد كونوي الان ان الستائر لم تكن مسدلة ، وانه رأى ، عند صعوده الى الغرفة بعد الحادث ، الشيجرة والممر وضوء القمر على الجليد ، فماذا رأي ديريك في تلك اللحظة مما جعله يلجأ الى الانتحار مرغما ؟

\_ ماذا تعني ؟ ماذا عساه قد رأى ؟

- اعتقد انه رأى كونستابلا . . الكونستابل الذي جاء يحمل الكلب الضال ، ولكن ديريك كابل لم يكن يعرف هذه الحقيقة ، وانما ظن ان الكونستابل اتى لفرض آخر .

وصمت المستر كوين برهة حتى يجعل معاني كلماته تترسب في نفوس المستمعين ، وفجأة هتف ايفشام قائلا:

ـ يا الهي ! انك لا تعني هذا ؟ لا تعني انه قاتل العجوز ابلتون ! لقد مات الرجل بعد انصراف ديريك من ضيافته بأسبوع ، وكان العجوز يقيم مع زوجته فقط عندما حدثت الوفاة .

- ولكنه كان هناك قبل الوفاة بأسبوع ، وكان في مقدوره ان يضع الاستركنين في قنينة حفظ الشراب ، والاستركنين ، كما نعرف جميعا ، لا يذوب بسهولة في الكحول ، ومن ثم يترسب في قاع القنينة ، وتحدث الوفاة به عندما يشرب الانسان الكأس الاخيرة او قبل الاخيرة . فاذا كان من عادته ان يشرب في كل يوم كأسا واحدة ، فان قنينة حفظ الشراب لا تفرغ الا بعد عشرة ايام او أكثر عادة .

وهنا وثب المستر بورتال وقال بعنف:

- ولكن لماذا ؟ لماذا حطمت هي القنينة عمدا ؟ لماذا ؟ اخبروني لماذا ؟ ولاول مسرة اتجه المستر كويسن بالحديث الى المستر ساترويت ، وقال له:

- انك واسع الخبرة بالحياة يا مستر ساترويت ، ولعلك تستطيع ان تخبرنا لماذا ؟

وتهدج صوت المستر ساترويت وهو يدرك ان عليه ، الان ، ان يلعب دوره على مسرحية الحياة هذه بعد ان ظل في مقاعد المتفرجين ، وقد قال في تواضع :

اعتقد انها كانت تحب ديريك كابل ، وكانت في الوقت نفسه سيدة شريفة مخلصة لزوجها ، فطلبت من ديريك ان يرحل من البيت قبل ان تتمادى في حبه ، ولما مات زوجها ، خامرها الشك في ديريك ، وظنت انه هو الذي وضع سم الاستركنين في قنينة حفظ الشراب ، فبادرت الى تحطيمها حتى تنقذه من المحاكمة ، واعتقد انه اقتمها فيما بعد ، بائه لا اساس لشكوكها ، فقبلت الزواج به ، ولكنها طلبت منه ان يمهلها فترة من الوقت ، فان للنساء عادة غرائز حادة مرهفة .

وفرغ المستر ساترويت من اداء دوره .

وسرت في الجو همهمة زفرة طويلة جعلت ايفشام يقول مندهشا: - يا الهي . ما هذا ؟

وكان في استطاعة ساترويت ان يقول له انها اليانور بورتال المختبئة في الشرفة العليا . ولكنه آثر الا يفسيد ذلك الجو المفسم بالائسارة والتشويق .

وابتسم المستر كوين قائلا:

- اعتقد أن السائق قد أصلح الخلل في سيارتي الآن ، وأني أشكر لك حسن ضيافتك لي يا مستر أيفشام ، ولعلي أديت خدمة لصديقي ، وبينما كان الجميع يحدقون النظر أليه في دهشة ، استطرد هو يقول :

ـ ان هذا الجانب من الموضوع لم يخطر ببالكم ، لفد احـب تلك السيدة الشابة الحسناء مسن البتون . احبها الى حـد الاندفاع في ارتكاب جريمة قتل . ولما ادرك ان الامر قد انكشف ، قتل نفسه ، تاركا الحبيبة تواجه الموقف العصيب بمفردها .

فقال ايفشام:

- ولكن التهمة لم تثبت عليها .

ـ نعم . وذلك لضعف الادلة . ولعلها حتى الان لا تزال تواجه هذا الموقف العصيب .

وتهالك اليكس بورتال في مقعده ، وطمر وجهه بين يديه .

واستدار المستر كوين الى ساترويت ، وقال :

واوما المستر ساترويت براسه ، مندهشا .

وبعد: ان حيا كوين الجميع ، استدار ومضى فجأة ، كما أقبــل عليهم فجأة ،

وصعد المستر ساترويت الى غرفته بالطابق الاعلى ، وفيما هو يسدل الستائر على النافذة ، لمح المستر كوين وهو يمضي في المر الى سيارته ، وفجأة فتح باب جانبي من المنزل ، وخرجت منه امراة تجري ، فلمالحقت بالمستر كوين ، تبادلت معه كلمات قليلة ، ثم عادت الى المنزل ، وفيما هي تقترب من نافذة المستر ساترويت ، فوجىء بالتغيير الهائل الذي طرا على وجهها ، فبعد ان كان شاحبا جامدا ، اذا به وجه جديد . .

وجه مفعم بالحيوية وحب الحياة ، وجه أمراة سعيدة كأنها في حلم بهيسج .

- اليانور ؟

وأنضم أليكس بورتال ، زوجها ، اليها وهو يردف قائلا :

- اليانور ؟ اغفري لي ، واصفحي عني . لقد كنت صادقــة في حديثك معي عن هذه المأساة ، ولكنني لم استطع تصديقك . . هل يمكن ان تغفري لي .

ولما كان المستر ساترويت رجلا مهذبا لا يحب استراق السمع ، رغم اهتمامه بأسرار الناس ، فقد رأى ان يغلق النافذة . ولكنه اغلقها ببطء. وقد استطاع ان يسمع – قبل ان يتم اغلاقها – اليانور ، وهي تقول :

سه أنا أعرف . . أنا أعرف ، لقد كنت تعيش معي يا أليكس في جحيم . وقد عانيت هذا الشعور بنفسي ذات مرة ، فقد أحببت ديريك كابل ، ولما شككت في أنه قاتل زوجى السابق أبلتون ، عشت في جحيم من ألشك والحب . ولا شك أن هذا شعورك معي وأنت تظن أننى القاتلة . لقد ظل الحب والشك في نفسك يتصارعان طوال هذه السنين ، وكنت أنا أيضا أعيش معك في جحيم ، لاني كنت أدرك أنك رغمم حبك لي ، تخشأني ، ونخشى أن أقتلك يوما ، كما ظننت أني قتلت زوجي السابق . وأخيرا جاء هذا الرجل الغريب ، الذي ظهر وأختفى كالشبح ، فوضع وأخيرا جاء هذا الرجل الغريب ، الذي ظهر وأختفى كالشبح ، فوضع الامور في نصابها ، وأنقذنا ، أنت وأنا ، مما نعانيه ، بل وأنقذني أنا من ألوت . نعم ، فقد كنت أنوى اللبلة ، بعد أن عيل صبرى ، أن أنتحر !

#### الفصلالثاني

### شبح النافذة

قالت الليدي سينثيا للمستر ساترويت وهي تقرأ بصوت مسموع النبأ التالي في أحدى الصحف اليومية :

« يقيم المستر والمسز انكرتون في بيتهما جرينواي هاوس حفلت في نهاية هذا الاسبوع ، وسيكون من بين المدعوين : الليدي سينشيا دريج ، والمستر ديتشارد سكوت وزوجته ، والميجود بورتر ، والمسز ستافرتون ، والكابتن الينسون ، والمستر ساترويت » .

ثم اردفت قائلة ، وهي تطرح الصحيفة جانبا :

من الخير ان يعرف الانسان من هم المدعوون اللين سيكون بينهم في حفلة ما .

" واوما لها المستر ساترويت براسه موافقا ، بينها استطردت هي قائلة :

ــ مثلا ، هل تعرف المستر ريتشارد سكوت ؟!

ـ نعم . نعم . اليس هو صياد الوحوش المشهور؟

- انه هو ، صياد « النمور والسباع » كما تقول الاغنية ، وهو نفسه سبع كبير ، ولا شك ان آل انكرتون مسرورون بقبوله الدعوة ، ثم هناك عروسه الحسناء ، انها طفلة جدابة فاتنة لا يزيد عمرها عن عشرين عاما ، بينما لا يقل هو عن الخامسة والاربعين من العمر ، يا لها من مسكينة اوكانت الليدي سينثيا نفسها سيدة في نحو الاربعين ، تسرف في وضع مساحيق الزينة على وجهها الجامد الصارم الذي نظر اليسه ساتروبت ، وهو يقول بدهشة :

\_ مسكنة ١٤ الذا ١٤

فألقت الليدي عليه نظرة عتاب ، ولكنها استطردت تقول:

- اما الميجور بورتر ، فلا باس به ، انه احد صيادي الوحوش في افريقيا ،ملوح الوجه ، هادىء ، قليل الكلام ، صديق حميم لريتشارد سكوت ، كما انه معجب به كل الاعجاب ، وانا اعتقد انه كان معه في تلك الرحلة .

- أية رحلة ؟

- الرحلة في داخـل افريقيا التي اعدتها المسر ستافرتون · اخشى ان تقول انك لم تسمع ايضا عن المسر ستافرتون ؟

\_ بل سمعت عنها .

فغمزت الليدي بعينيها ، وقالت :

ما كان ينبغي ان يجمع آل انكرتون في حفلتهما بينها وبين ريتشارد سكوت بعد ان تزوج اخيرا ، فقد كانت المسز ستافرتون في تلك الرحلة الافريقية ولاكت الألسئة الاقوال عن علاقتها الغرامية بريتشارد ، ولكن الهم هو كيف قبلت هذه المراة دعوة آل انكرتون !

ـ لعلها لم تعرف ان ريتشارد وزوجته سيكونان بين المدعوين !

- انها تعرف ذلك تماماً . واعتقد انها امراة خطيرة لا تتراجيع عن هدف من اهدافها . اننى أرثى لريتشارد منذ الان .

\_ وزوجته ؟ هل تعرف شيئا عن علاقة زوجها السابقة بالمسز ستافرتون ؟

ـ لا . ، ولكن تأكد ان بعض المدعوين سيتطوعون باخبارها عاجلا او آجلا . أه هذا هو جيمي الينسون . يا له من شاب لطيف ، لقه لكن لطيفا جدا معي الناء زيارتي لمصر في الشتاء الماضي ، ها جيمي . . . تعال هنا .

وأطاع الكابتن ألينسون وجلس معها في الشرفة ، وكان شابا في الثلاثين من عمره ، وسيما ، لطيفا ، يتمتع بأسنان ناصعة البياض ، وقد قال في مرح :

\_ يسرني اني وجدت من يريدني ، فان المدعوين جميعا مشغولون في هذه اللعبة او تلك ، وقد خشيت ان تهتم مضيفتي \_ المسر انكرتون \_ بامرى ، فتكون الطامة الكبرى .

فضحكت الليدى سينثيا بينما استطرد جيمي قائلا:

ــ وأسوأ من هذا خشيت أن تقص علي المسز انكرتون قصة شبح الاسرة .

فصاحت الليدي سينثيا قائلة:

- شبح اسرة اتكرتون ؟! يا لملهول !!

وهنا قال المستر ساترويت بهدوء:

ــ لا ، ليس شبح آل أنكرتون ، انه شبح آل جرينواي ، الذين كانوا يملكون هذا المنزل ، لقد اشترى انكرتون هذا البيت والشبح معه ،

ـ ٥٦ ، انني اللكر الان ؛ ولكنه ليس شبحا يفساجىء المقيمين في البيت بصليل سلاسله ، وانما هو ، على ما اذكر ، شبح نافذة .

وقال الكابتن جيمي الينسون في دهشة:

\_ نافذة ؟!

ولم يجب المستر ساترويت عندئذ ، وانما كان مشغولا بالنظر الى ثلاثة اشخاص متجهين نجو المنزل : فتاة ممشوقة القوام بين رجلين كل منهما طويل القامة ، ملوح البشرة ، سريع النظرات ، وفيما عدا هـ ذا ، فلم يكن ثمة تشابه ، ان احدهما الرحالة ريتشارد سكوت ، وكان رجلا قوى المظهر ، عارم الشخصية ، جدابا في سلوكه وتصرفاته ، اما الميجور بورتر ، صديقه وزميله في الصيد ، فكان رجلا جامد الوجه ، هـ ادىء السمت ، تنم عبناه الزرقاوان على التفكير والتأمل المستمر ، وبينهما كانت تسير ميورا سكوت ، عروس ريتشارد التي تزوجها قبل ذلك بثلائمة اشهر ، وكانت فتاة ممشوقة القوام ، ذات عينين واسعتسين كستنائيتين ، وشعر ذهبي اللون ، يميل الى الحمرة ، ويدور حول وجهها كأنه هالة ومن نور ،

وقال ساترويت لنفسه: « لا ينبغي ان تصاب مثل هذه الطفلة بأي سوء . ان من العار ان تعانى طفلة كهذه من شرور البشر » .

وحيت الليدي سينثيا القادمين بيدها وبفيض من عبارات الترحيب ، ثم قالت :

- اجلسوا ولا تقاطعوا المستر ساترويت ، لسوف يقص علينا قصة شبيع .

فقال ريتشارد سكوت:

ـ شبح جرينواي ؟

نعم ، العرف قصته ؟

ـ نعم . كنت أتردد من قبل على هذا البيت قبل أن يبيعه آل اليوت، وهم يسبمون الشبح « الفارس الرقيب » اليس كذلك ؟!

وهنا تمتمت زوجته بصوتها الناعم فائلة :

ـ الفارس الرقيب ؟! يبدو ان القصـة ممتعة حقا ، حدثنا عنها يا مسنر ساترويت .

وحاول ساترویت أن يروغ بأن أوضح لهم أنها قصة خالية من عامل التشويق ، ولكنهم ألحوا عليه ، فلم يجهد مفرا من الحديث قائلا:

اليوت . وكان لزوجته عسيق من حزب معارض . وقد فر هذا العشيق اليوت . وكان لزوجته عسيق من حزب معارض . وقد فر هذا العشيق هاربا مع الزوجة بعد ان قتل الزوج في احدى غرف الطابق العلوي . ولكن العشيقين ، اثناء فرارهما من البيت ، استدارا اليه ، فرايا في نافذة الغرفة التي كانت مسرحا للجريمة ، وجه الزوج القتيل يراقبهما . هذه هي الاسطورة كلها . ولكن الذي حدث بعد ذلك أن زجاج نافذة تلك الغرفة كان يبدو من قريب نظيفا لا الر للبقع فيه ، ولكن الناظر اليه من بعيد يخيل اليه انه يرى وجه فارس رقيب يبدو وراءه .

ورفعت المسز سكوت راسها ونظرت الى واجههة البيت ، وهى تقول :

ـ الله نافذة هذه ؟

- انك لا ترينها من هذا المكان ، لانها في الجانب الخلفي من البيت . وقد كسيت جدرانها بالالواح الخشبية منذ اربعين عاما تقريبا . وقد اغلقت هذه الالواح النافذة من الداخل .

- ولماذا فعلوا هذا؟ لقد ظننت انك قلت أن الشبح لا يخرج من الفرفة .

ـ نعم . ولكن الخرافات كثرت حول ذلك الشبح ، فآثر اصحاب

البيت السابقون ان يضعوا حدا لهذه الخرافات .

وعندئد استطاع بلباقة ان يدير دفة الحديث الى موضوع اخر ، وهو موضوع الرجم بالغيب عن طريق الرمل او ورق اللعب او القوافع الحافسة .

وهنا قال ريتشارد ضاحكا:

ـ لقد حاولت ميورا ان تغري غجرية من الراجمات بالغيب ان تنبئها عن المستقبل ، ولكن العرافة أعادت اليها النقود ، ورفضت أن تقول لها شبئا .

فقالت ميورا:

ـ لعلها رأت في شفحات مستقبلي احداثـا رهيبـة ، فرفضت أن تصدمني بها .

فقال لها الكابتن ألينسون باسما:

ـ أوه ! لا تركني الى التشاؤم يا مسر سكوت ، فأنا أحـد الذيـن يؤمنون بأن أفراح الحياة في انتظارك دائما .

وقال المستر ساترويت لنفسه:

« ارجو هذا ٠٠ ولكن ٠٠ »

وفجأة نظر امامه بسرعة ، فراى سيدتين تخرجان مسن البيت ، احداهما بدينة قصيرة ، سوداء الشعر ، ترتدي ثوبا من الحرير الاخضر ، والثانية طويلة القامة ، ممشوقة القوام ، في ثوب من الحرير الابيض . والسيدة الاولى كانت مسر انكرتون المضيفة اما السيدة الثانية فلم يكن ساترويت قد رآها من قبل .

وقالت المسر انكرتون في زهو :

- هذه مسن ستافرتون قد وصلت اخيرا ، اعتقد ان المدعوين جميعا قد تكامل عددهم .

وركل ساترويت نظراته على المسن ستافرتون ، فرآها طبيعية في حركاتها وفي حديثها ، وهي تقول لريتشارد سكوت في غير مبالاة :

ـ هالو ريتشارد ، يخيل الي اني لم ارك منذ اجيال واجيال واني اقدم اسفي حيث لم اتشرف بالحضور الى حفلة زواجك ، اهده عروسك ؟ لا شك انك يا عزيزتي قد مللت الجلوس مع اصدقاء زوجت الصيادين الملوحي الوجوه دائما .

واجابتها ميورا في رقة وخجل بينما كانت مسن ستافرتون تجمعها

بنظرات سريعة ، ثم اذا بها تتحول بسرعة الى الحديث مع الليدي سينثيا بنفس البساطة والخفة . وادرك ساترويت انه امام امراة خطيرة حقا تعرف كيف تخفي مشاعرها تحت ستار من التلطف والنعومة . امسراة ذهبية الشعر ، عيناها زرقاوان وصوتها ذو رنين خاص ، كما انها مضيئة الابتسام .

وجلست ايريس ستافرتون لتفدو ، منذ اللحظة الاولى ، موضع اهتمام الجميع ، وهذا ما ادركه ساترويت على الفود .

وتذكر ساترويت فجأة ان الميجور بورتر عرض عليه أن يتمشيا في الفابة المجاورة قليلا ، ومن ثم نهض ، وأوما له ، وما لبثا أن سارا في المر المؤدى الى خارج البيت .

وقال الميجور:

- ان قصة الشبح التي حدثتنا بها الان عجيبة حقا .

- لسوف اطلعك على النافلة التي كان شبح الفارس يبدو وراءها . ومضى بها الى الجانب الغربي من البيت ، وهناك كانت حديقة صغيرة تابعة للبيت ، تسمى « الحديقة الخاصة » لانها محجوبة عن الخارج بسور مرتفع تعلوه النباتات المتسلقة ، وحتى المر المؤدي اليها كان حلزونيا معرجا يحف به السور المرتفع ذو النباتات المتسلقة .

وعندما يدخل الانسان آلى هذه « الحديقة الخاصة » يحس انه في عزلة تامة عن العالم ، وانه اصبح في عالم خاص جميل ، كله زهور وشدى وخضرة دائمة .

وعندما بلغا منتصف الحديقة ، اشار نساترويت الى المنزل الذي كان يمتد من الشمال الى الجنوب . اما الجانب الغربي الضيق ، فقد كانت ثمة نافذة في الطابق الاول الذي يعلو الطابق الارضي ، تكاد النباتات المتسلقة تبلغ حافتها ، وظهر ان زجاجها مغلسف من الداخل بالواح خشبية .

وقال ساترويت مشيرا اليها:

- هذه هي النافذة . أن الالواح الخشبية الداخلية تخفيها من داخل الغرفية .

واشراب الميجور بورتر بعنقه ، ثم قال وهو يحملق في زجاج النافذة : .. ها أ انني لا ارى اكثر من لون حائل في احد الالواح الزجاجية ..

**لا اكثر .** 

ــ لانك شديــد القرب من النافـدة . . ولكن هنـاك مرتفعا خاليا من الشجر في الغابـة القريبـة يمكنـك منه أن تلقي نظرة على النافـدة من بعيد .

ومضى مع بورتر الى خارج الحديقة الخاصة ، ثم انعطف يسارا وتقدم في الطريق الى الغابة . وكان يقول وهو في طريقه ، بحماس :

سلقد انشئوا نافذة اخرى في الجانب الجنوبي من المنزل ، اي الجانب الذي كنا نجلس فيه منذ لحظات ، ويلوح لي ان ريتشارد سكوت وزوجته سينزلان في هذه الفرفة بالذات مما جعلني امتنع عسس الاستطراد في العديث عن الشبع ، لقد خشيت ان تضطرب اعصاب مسز سكوت حين تعلم انها تنام في غرفة مسكونة بشبح قتيل ،

\_ آه . . فهمت .

ونظر ساترويت اليه بسرعة ، فادرك من سمات الشرود البادية عليه ، انه لم يسمع منه كلمة واحدة ، وانما استطرد يقول كأنما يحدث نفسه :

- نعم ، نعم ، ما كان ينبغي ان تحضر الى هذا البيت ابدا ،

وكان الناس عادة يتحدثون هكذا مع ساترويت باعتباره شخصية سلبية لا وزن لها في مشكلات الحياة ، ولكنه قال متجاوبا في الحديث ، وهو يظنه يتحدث عن مسز ستافرتون . . .

ـ مل هذا رايك ؟!

\_ لقد كنت مشتركا في تلك الرحلة ، ريتشارد وأنا وأيريس ستافرتون ، أنها أمرأة رائعة ، وصيادة بارعة ، فلماذا دعوها ألى هذه الحفالة ؟!

فهز ساترویت کتفیه قائلا:

\_ ربما لجهلهم بالحقيقة •

ــ لسوف يحدث بعض الاضطرابات ، وينبغي ان تكون على حدر ، ومستعدين لبلل كل جهدنا لكي تمر نهاية هذا الاسبوع على خير .

\_ ولكن مسز ستافرتون لا شك ٠٠٠٠

- انني اتحدث عن سكوت . اترى ان مسز سكوت العروس الشابة يجب ان نهتم بأمرها اذا هي عرفت الحقيقة .

وبعد برهة من الصمت ، قال ساترويت :

- ـ كيف التقى ريتشارد سكوت بعروسه ؟
- في الشتاء الماضي ، في مصر . واشتعل لهيب الحب بينهما سريما ، وتمت الخطبة في نلاثة اسابيع ، والزواج في ستة اسابيع .
  - \_ الواضح انها فتاة جدابة جدا .
- \_ انها فعلا جدابة وجميلة ، وهو يقدسها . ولكن هذا لا يعني شيئا . وفحاة عاد يقول بلهجة كمن يحدث نفسه :
  - \_ اللعنة على كل شيء . . ما كان ينبغي ان تحضر .

وكانا قد وصلا عندتُد الى المرتفع في الغابة ، فاستدار ساترويت واشار الى النافذة قائلا:

ـ انظر ا

ورغم شفق الغروب ، فقد كانت النافذة واضحة ، وكان يبدو ان وجه رجل يطل من وراء زجاجها ، وعلى راسه قلنسوة فارس عليها ريشة طائر ، وقال بورتر :

\_ هذا عجيب . . عجيب جدا . ماذا يحدث مثلا اذا تحطم هذا اللوح الزجاجي ؟

فأبتسم ساترويت قائلا :

وللمرة الاولى لاح الاهتمام الشديد على وجه الميجور بورتر ، وسرت في جسمه رعدة خفيفة ، وهو يقول:

\_ هذا عجيب جدا ، وكم من الظواهر في الحياة ليس لها تعليل . ولكن ما جدوى وضع الواح الخشب وراء الزجاج اذن ؟!

ــ انتشرت اشاعة بأن الغرفة منحوسة ، فقد كان ايفشام مقيما بها عندما طلق زوجته ، وكان ستانلي وزوجته مقيمين بها عندما نزلا ضيفين على ايفشام ، ولم يلبث ستانلي ان هرب مع فتاة من بنات الليل .

فرفع بورتر حاجبيه في دهشة وقال:

\_ فهمت . ان الخطر في الغرفة ليس على الحياة . وانما على

الاخلاق .

وقال ساترويت لنفسه:

« ويقيم بها الان سكوت وزوجته .. ترى ماذا سيحدث ؟ »

وسارا في طريق العودة الى البيت صامتين ، كل منهما يسير في سكون على العشب الاخضر ، مستغرقا في افكاره ، وحينما كانا ينعطفان في الممر المؤدي الى الحديقة الخاصة سمعا صوت ايريس ستافرتون بنساب ، وهي تقول بحدة :

\_ لسوف تندم على هذا . . نعم . سأجعلك تندم على هذا !

واجاب سكوت بصوت خافت مضطرب غير مسموع ، ومسرة اخرى ارتفع صوت ايريس ستافرتون عنيفا حادا من قلب الحديقة الخاصة :

- الغيرة ؟ انها تدفع بالانسان الى الجحيم . . انها الجحيم نفسه . انها قد تدفع المرء الى ارتكاب جريمة قتل . فكن على حدر يا ريتشارد . نعم . كن على حدر .

وعندئذ خرجت امامهما « من الحديقة الخاصة » ) ثم انحرفت عند منعطف المنزل ) دون ان تراهما ) وسارت بسرعة وخفة وكأنما هي تجري خائفة من شيء .

وفكر ساترويت مرة اخرى في كلمات الليدي سينثيا . حقا ان هذه المراة خطبرة . ونسعر لاول مرة بذلك الاحساس الذي يجعله ينوقع حدوث ماساة في وقت قريب .

ولكنه في ذلك المساء خجل من مشهاعره المنطوية على الخهوف والتشاؤم ، فقد بدا كل شيء طبيعيا لطيفا ، فايريس ستافرتون لا يهلو عليها اي توتر عصبى وهي تتحدث بطريقتها البسيطة الرقيقة ، وميورا سكوت بقيت كما هي ، حلوة جدابة ، لا الر عليها لاضطراب او خوف ، بل انها كانت تتحدث في مودة مع ايريس وكانهما صديقتها ، بها ان ربتشارد سكوت نفسه كان ببدو مبتهجها سعيها .

اما مسنر الكرتون، فكانت هي الوحيدة التي تبدو عليها الهموم والقلق. وقد قالت للمستر ساترويت على انفراد في النهاية :

ـ لعلك ستتهمني بالحماقة والسخف ، ولكني اشعر بخوف شديد رغما مني ، وقد ارسلت الى صانع الزجاج دون ان اخبر زوجي بالامر .

\_ صائع الزجاج ؟

ـ نعم . ليضع لوحا جديدا من الزجاج في تلك النافذة . ان زوجي

نيد فخور بقضية الشيخ الذي يسكن منزله ، ولكني لا اشاركه هذا الفخر، ولهذا فقد ارسلت لاستدعاء صانع الزجاج ليضع لوحا جديدا نظيفا من الزجاج .

ـ ولكنك نسيت ، او لعلك لا تعملين ان شكل وجه الشبح يرتسم على اللوح بعد شهر او شهرين .

ـ انني الحدى هذا الوجه ، ولسوف اضع لوحا جديدا من الزجاج كل شهر او كل اسبوع اذا لزم الامر ، ان ثمن هذه الالواح لن يؤدي الى افلاسنا على كل حال .

وقال ساترویت لنفسه: « والان على شبع هذا الفارس ان يجد طريقة جديدة ليستطيع التغلب بها على قوة المال » .

وشاء القدر في تلك الليلة ان يسمع ساترويت حديثا اخر . فبينما. كان صاعدا الى غرفته ، رأى الميجور بورتر والمسؤ ستافرتون جالسين في ركن من البهو الكبير ، بالقرب من السلم ، يتبادلان الحديث ، وكانت هى تقول بصوتها الذهبى :

ــ لم اكن اعرف ان سكوت وعروسه من بين المدعوين . ولـو كنـت اعرف لما حضرت . ولكني اؤكد لك يا عزيزي انني لن اهرب من هـــذا الموقف ما دمت قد حضرت . .

ومضى ساترويت في طريقه بعيدا عن مرمى السمع ، وهدو، يقول نفسه:

« ترى اهى صادقة في حديثها ؟ احقا لم تكن تعرف ان ريتشارد سكوت لم يكن بين المدعوين » .

وفي الصباح ، وفي ضوئه الصافي ، احس انه بالغ في مخاوفه واوهامه في الليلة السابقة ، ولا نسك ان كل ما خامره كان ناتجا من توتر اعصابه ، او لعل خمول الكبد عاده مرة اخرى ، نعم ، ، انه الكبد ، ان عليه ان يمضى للاستشفار في كارلسباد في اول فرصة ،

وعند الغروب اقترح على الميجور بورتر ان يتمشيا مرة اخرى في الفابة ، وان يمضيا الى المرتفع ليريا هل كانت المسز انكرتون صادقة في قولها انها ستغير اللوح الزجاجي في النافلة بآخر جديد ا ولكنه في الواقع كان يريد ان يستمتع برياضة المشي .

وسار الرجلان ببطء في الغابة ، وكان الميجور بورتر كالمعتاد متحفظا ، قليل الكلام ، اما ساترويت ، فقد قال على سبيل المحادثة :

- لا يسعني الا ان اشعر بأننا كنا واهمين حين توقعنا حدوث شيء خطير امس • فالمعروف ان الناس عادة يكتمون مشاعرهم الخاصية في مثل هذه الظروف ٤ وبحاولون ان يحسنوا السلوك مع الداعين والمدعوين • فقال بورتو:

- لعلك تعنى الناس المتحضرين . .

\_ ماذا تقصد ؟

\_ اقصد الناس الذين عاشوا فترات طويلة خارج العالم المتحضر ، يرتدون احيانا الى العالم الهمجى الذي تعودوا عليه .

وبلغا قمة المرتفع في الغابة ، وهناك رأيا وراء زجاج النافذة وجمه الشبح ، وكان في هذه المرة اقرب ما يكون الى وجه انسان حي . وقال ساتروت :

ـ ببدو ان المسز انكرتون لم تجرؤ على تغيير اللوح الزجاجي ٠

ية لا نبك ان زوجها عارضها بشدة في هذا الشأن . انه من الاشخاص الذين يفخرون بأشباح الاسر الاخرى ، ولعله لم يشتر هدا النزل الالانه مشهور بأن « الفارس الرقيب » يقيم فيه ،

يم اردف وهو ينظر الى العشب المحيط به:

- الم يخطر ببالك يوما ان المدنية خطرة جدا ؟

فقال ساترويت في دهشة :

\_ خطرة جدا!

- نعم ، لانها خالية من صمامات الامان النفسي ، وفي طريق العودة قال ساترويت للعجود بورتر:

ـ اننى لا افهم تماما ماذا تعنى يا ميجود!

فضحك بورتر وقال:

\_ اتظن انني اخرف بما لا اعرف يا مستر ساترويت ؟ حسنا ، ان هناك اناسا يشعرون بقرب هبوب العواصف ، وهناك كما تعرف ، أناس يحسون بقرب وقوع امور خطيرة ، وإنا اشعر أن أمورا خطيرة ستقيع الان ، نعم با مستر ساترويت . . . أمورا خطيرة جدا . . ربما تحدث في أية لحظة . . حالا . .

وأمسك عن الكلام فجأة ، ووضع يده على ذراع المستر ساترويت وفي اللحظات القليلة التالية ، فوجىء كل منهما بسماع طلقتين ناريتسين ، اعقبتهما صيخة امرأة .

وهتف بورتر قائلا:

ـ يا الهي ، هلم نسرع ،

وانطلق يعدو في الطريق الى الببت ، والمستر ساترويت وراءه يلهث. وفي لحظات كانا قد وصلا الى المر المؤدي الى الحديقة الخاصة ، وفي الوقت نفسه كان ريتشارد سكوت والمستر انكرتون يقبلان من الجانب الاخر من المنزل نحو الحديقة ، وتوقف الرجال الاربعة امام بعضهم البعض ، على الجانب الاسر والايمن للحديقة الخاصة .

وقال انكرتون ، وهو يشير باصبعه ألى تلك الحديقة :

ـ لقد صدر الصوت من ٥٠ منها ٠

وقال بورتر وهو يتقدمهم في المنعطف المؤدي الى الحديقة :

\_ هلم نر*ی* ۰

ولما بلغ مع اصحابه اخر منحنى في المر المؤدي اليها ، توقف متسمرا في مكانه ، واختلس ساترويت النظر من وراء كتفه ، بينما ارسل سكوت صبحة عالية .

كان ثمة ثلاثة اشخاص في قلب الحديقة الخاصة اثنان ، شهاب وشابة ملقيان بجوار المقعد الحجري ، والثالثة ، المسز ستافرتون واقفة بجانب السياج تنظر بعينين ملؤهما الفزع الى شيء في يدها اليمنى .

وصاح ألميجور بورتر:

- ابريس! ايريس ، ما هذا الذي في يدك بحق السماء ؟ فنظرت اليهم في دهشة وذهول ثم قالت في شيء من عدم الاهتمام: - مسدس .

ثم اردفت قائلة بعد لحظة كانها بهرت:

\_ تناولته من ارضية الحديقة .

وتقدم المستر ساترويت الى حيث كان انكرتون وسكوت راكعين بجانب الجسيدين 4 وكان سكوت يهتف قائلا:

\_ اسرعوا باستدعاء طبيب . بجب استدعاؤه حالا .

ولكن يد الموت كانت اسبق من الطبيب ، وهكذا ظل جسد الكابتن جيمس الينسون مسجى على العشب بجوار جسد ميورا سكوت . . بلا حركة او حياة .

وكان ريتشارد سكوت هو الذى تولى فحص الجسدين وتأكد مسن موتهما ، وقد بدا بوضوح انه حقا يتمتع باعصاب حديدية. ، وانه ، بعسد

صيحة الالم والدهشة الاولى ، استرد زمام اعصابه بسرعة .

قال ، وهو يعيد وضع جسد زوجته على العشب برفق:

- اصابتها الرصاصة من الخلف ، لقد نفلت من ظهرها الى صدرها. ولما فحص جيمي الينسون وجد ان الجرح في صدره ، وان الرصاصة اصابته من امام واستقرت في جسمه .

وقال بورتر بحزم وهو يقترب منه:

ـ لا ينبغي أن يلمس أحد شيئًا ، فالواجب أن يجـد البوليس كل شيء كما حدث .

وبرقت عينا ريتشارد سكوت بنيران الغضب ، وهو ينظر الى المسؤ ستافرتون ويفول « البوليس » ثم تقدم نحوها ، ولكن بورتر اعترض سبيله ، وراح يتبادل معه النظرات الحادة برهة ، ثم قال وهو يهزراسه :

ــ لا يا ريتشارد . أن المظاهر تدل على أنها هي ــ ولكنك مخطىء في ظنونك .

- اذن لماذا ؟ كان المسدس في يدها ؟

وهنا قالت الريس في لهجة الدفاع عن نفسها:

- لقد تناولته من أرضية الحديقة .

وقال انكرتون:

- البوليس ، يجب استدعـاء البوليس فورا ، ويجب أن يبقى احـد هنا ،

وتطوع ساترويت بأن ببقى في مكان الحادث حتى يأتي رجـــال البوليس . وقبل المضيف هذا العرض ، ثم قال :

ـ يجب ابلاغ الامر للسيدات ، نعم ، لليدي سينثيا ، ولزوجتي العزيزة .

وبقى ساترويت في الحديقة الخاصة ينظر الى الجثتين ، ويقسول لنفسه في اسف: « مسكينة ابتها الطفلة . لقد ذهبت في عمر الزهور » . وفبما هو يتأمل وجهها الصغير ، ونصف الابتسامة التي لا تسزال

باقية على ثفرها ، وشعرها اللهبي المشعث ، واذنها الدقيقة الرقيقة ، لاحظ وجود بقعة من الدم على شحمة الاذن ، واحس في أعمساق نفسه بالرغبة في الاستنتاج والاستدلال ، كما بفعل رجال المباحث ، ومسن ثم استنتج أن هذه البقعة ناسئة من قرط كان في تلك الاذن ، نعسم ، هذا صحيح ، لانه راى في الاذن الاخرى قرطا صغيرا عبارة عن حبة لؤلؤ في

وقال مفتش البوليس ونكفيلد بعد أن سأل الجميع ، ثم جلس معهم في البهو الكبير:

- والان يا ميجور بورتر ، افهم انك كنت عائدا من الفابة مع المستر ساترويت عندما سمعتما طلقتين ناريتين ثم صيحية امرأة ، فاندفعتما تجريان في الممر الملتوي المؤدي الى الحديقة الخاصة من الناحية اليسرى . اليس كذلك ؟

\_ تماما .

\_ ومعنى هذا انه لو كان احد اراد الهرب من الحديقة الخاصة لالتقى بك وبالمستر ساترويت ، او بالمستر انكرتون والمستر سكوت اللذين كانا مسرعين من الجهة اليمنى ، لانه لا يوجد منفذ آخر للحديقة الخاصة .

- نعم يا سيدي المفتش ، هذا صحيح ،

- حسنا جدا ، وفي الوقت الذي كنتما فيه في الغابة ، كانت المسر انكرتون وزوجها ، والليدې سينثيا جالسين في المر الرئيسي المؤدي الى البيت ، وكان المستر سكوت جالسا في غرفة البلياردو المؤدية الى ذلك الممر ، وفي الساعة السادسة وعشر دقائق ، خرجت المسر ستافرتون من المنزل وتبادلت حديثا قصيرا مع الجالسين في الممر ، ثم انعطفت عند ركن المنزل في طريقها الى الحديقة الخاصة ، وبعد دقيقتين دوت الطلقتان الناريتان ، فاندفع المستر سكوت والمستر انكرتون في طريقها الى الحديقة المحاوية المنزل ، وفي نفس الوقت كنت انت الحديقة الخاصة من الناحية اليمنى للمنزل ، وفي نفس الوقت كنت انت السيرى ، وهنا رايتم جميعا المسز ستافرتون واقفة والمسدس السلي الطلقت منه الرصاصتان في يدها اليمنى ، وكما أفهم ما حدث ، اقول انها اطلقت اولا رصاصة على المسز سكوت في ظهرها وهي جالسة على المقعد الحجري ، فلما وثب الكابتن الينسون مندفعا اليها ، اطلقت الرصاصة الثانية في صدره ، وقد فهمت انه كان ثمة علاقة عاطفية سابقة بينها وبين المستر سكوت .

فقال بورتر بصوت أجش كله التحدى:

\_ هذه اكذوبة لعينة .

وهز المفتش كتفيه ، بينما قال المستر ساترويت :

\_ وما هي أقوال المسر ستافرتون ؟

\_ قالت انها ذهبت الى « الحديقة الخاصة » لتنفرد بنفسها برهة ، وفيما هي تمر عند اخر منعطف في مدخــل الحديقة سمعت الطلقتـين الناريتين ، فأسرعـت الى مكان الصــوت ورات المسدس على الارض ، فتناولته ، ولم تر في الوقت نفسه احدا داخل الحديقة او خارجا منها ، وانما رأت فقط المصابين ملقيين بجوار المقمد الحجري . هذه هي اقوالها التي أصرت على الادلاء بها رغم أني حدرتها من الادلاء بأي شيء الا في حضور محام لها .

وهنا قال الميجور بورتر في حزم واصرار:

ـ اذا كانت هذه اقوالها ، فهي صادقــة ، فانــا اعرف ايريس ستافرتون ،

- حسنا يا سيدې ، ان الوقت متسع لاثبات براءتها فيما بعد . اما الان ، فان على واجبا ينبغى ان اؤديه .

وبحركة سريعة ، التفت الميجور بورتــر الى المستر ساترويـت ، وقال له :

ــ انت ؟ الا تستطيع ان تساعدها ؟ الا يمكنك ان تقوم بشيء الثبات براءتها ؟

وقبل ان يقول شيئا ، أقبل رئيس الخدم تومبسون يحمسل على صحفة من فضة بطاقة قدمها الى سيده المستر أنكرتون الذي كان متهالكا في مقعده ، ثم قال :

" حاولت أن اعتذر للسيد بأنك مشغول الان ، ولكنه اصر على مقابلتك قائلا أن بينك وبينه موعدا .

ونظر انكرتون الى البطاقة ثم قال:

ــ المستر هارلي كوين ! ٦٥ ، نعم ، لقد حددت موعدا لمقابلت بشأن احدى اللوحات المصورة ، ولكن الظروف الان ٠٠٠

وهنا هتف المستر ساترويت قائلا:

- اتقول هارلي كوين ؟ ما اعجب هذا ! لقد طلبت المساعدة مني يا ميجور بورتر ، واعتقد أن في مقدوري تحقيق طلبك ، أن المستر كوين صديق لي ، وهو شخصية ممتازة في مثل هذه الظروف .

وقال المفتش في لهجة لا تخلو من تهكم:

- اظن انه احد هواة كشف الغموض عن الجرائم المعقدة ؟

- لا . . ليس احد الهواة ، وانما رجل له قدرة عجيبة عـــلى ان يجعلكم ترون بأعينكم ما كان يجب ان تروه ، وان تسمعوا بآذانكم ما كان ينبغي ان تسمعوه . ولن يضيرنا شيء اذا نحن عرضنا عليه الخطــوط الرئيسية للمأساة ثم نعرف ماذا سيقول لنا .

ونظر المستر أنكرتون الى المغتش الذي رفع عينيه الى السقف ساخرا ، ثم أوماً براسه الى رئيس الخدم تومبسون ، فغادر هذا البهو ، ثم عاد ومعه المستر كوبن بقامته الطويلة وجسمه النحيل .

وقال المستر كوين بعد ان صافح المستر انكرتون ، وحيا براسه الجميع :

- انني آسف لحضوري في هذا الوقت يا مستر انكرتون ، واظلم انه ينبغي ان نهمل الان حديثنا البسيط عن اللوحة الزيتية، آه ، هذا هو صديقي المستر ساترويت ، اعتقد انك لا زلت مشغوفا بما يجري على مسرح الحياة كعادتك ،

وقال ساترويت ، وهو ينظر الى المستر كوين الذي كان يبتسم:

- مستر كوين . اننا الان في خضم احدى مسرحيات الحياة . وانني وصديقي الميجور بورتر نربد ان نعرف رايك في احداتها .

وبعد أن ذكر له تفاصيل ما حدث ، هز المستر كوبن راسه ، وقال : عده مأساة مؤلة ! واعتقد أن انتفاء الباعث على القتل يجعلها شديدة الغموض .

فحملق المستر انكرتون في وجهه قائلا:

ـ انك لا تدرك حقيقة الموقف . فقد سمعت المسز ستافرتسون وهي تهدد المستر سكوت . كانت شديدة الغيرة من زوجته . . والغيرة . .

- انني اتفق معك . ان الغيرة عاطفة مدمرة ، ولكنك اخطات فهم كلماتي ، انني كنست اعرب عن اسفي الشديد لمقتمل الكابتن جيمس الينسون .

وهنا هتف الميجور بورتر قائلا:

ـ انك على حق . أن مقتل الكابتن يثير الشك في الماساة كلهاً . فاذا كانت مسر ستافرتون تنوي قتل السر سكوت ، لاستدرجتها بمفردها الى مكان آخر . نعم . اننا نسير في الطريق الخطأ . وانا اعتقد ان هناك

وجها اخر للموضوع ، وانا أعترف ان هؤلاء الاشخاص الثلاثة ذهبوا الى المحديقة الخاصة قبل وقوع الحادث: جيمي الينسون ، ومسز سكرت ، نم مسز ستافرتون ، ورايي هو ان جيمي الينسون اطلق النار على المسز سكوت ، ثم على نفسه ، ثم وقع المسدس من يده حيث تناولته المسز ستافرتون عند دخولها عقب الحادث مياشرة .

فهز المفتش راسه ، وقال:

ـ هذا التعليل غير معقول ، فلو ان الكابتن الينسون قتل نفسه ، لظهرت آثار البارود على ملابسه .

- لعله اطلق النار على نفسه من مسافة ذراع .

- ولماذا يفعل هذا ؟ لا معنى لذلك . وعدا هذا فما هو السبب ؟

ـ ريما فقد صوابه فجأة .

وصمت بورتر وهو يشعر أن حجته أزدادت ضعفا عند هذا الحد . ولكنه لم يلبث أن قال للمستركوين في تحد :

- ما رایك انت یا مستر كوین ؟!

انني أست ساحرا ، بل ولست باحثا جنائيا ، ولكن يمكنني أن اقول أنني أؤمن جدا بقيمة الانطباعات النفسية ، فغي اللحظات العصيبة تنقش في الله لهن لحظة معينة ، أو صورة معينة بعد أن تتلاشى جميسع الصور الاخرى ، ويبدو لي أن المستر ساترويت هو المراقب الوحيد ، المحايد في هذه الماساة ، فهل يمكن أن تعود بذاكرتك يا مستر ساترويت وتخبرنا عن أشد هذه اللحظات أبارة لنفسك أ هل كانت اللحظية التي سمعت فيها الطلقات النارية ، أم التي وقفت فيها تنظر الى الجسدين الهامدين ، أم التي رأيست فيها المسئر ستافرتون واقفة والمسدس في بدهيا الم

وركز ساترويت عينيه في وجه المستر كوين كأنه تلميك امام استاذ ، ثم قال ببطء :

لا ، ان اللحظة التي انطبعت في نفسي هي عندما وقفت انظر الى المسنوت بوجهها الصغير ، وشعرها اللهبي المشعث ، و . . وبقعة الله على شحمة اذنها .

وما كاد يقول هذا حتى ادرك انه القى بما يشبه القنبلة ، واذا بالمستر انكرتون يتمتم ببطء :

- دماء على اذنها ؟ نعم ٠٠ نعم ٠٠ انني اتذكر هذا ٠

- واعتقد ان قرطها لا بد انه انتزع من اذنها عندما سقط-- على الارض .

وقال بورتر:

- كانت راقدة على جنبها الايسر ، فلا شك ان الدم كان على اذنها اليسرى ؟

- لا . بل كان على شحمة اذنها اليمنى .

وتنحنح المفتش ، وقال وهو يمد يده بشيء بسيط:

\_ لقد عثرت على هذا في العشب . أنه المشبك اللهبي للقرط . فصاح بورتر قائلا:

\_ يا الهي الايمكن ان يتحطم القرط هكدا بمجرد سقوطها على الارض ، الواضيح انه انتزع من شحمة اذنها عنوة ،

وهتف ساترويت قائلا:

ـ نعم . نعم . لا شك في هذا . ولا شك انها رصاصة تلـك التي حطمت القرط وجرحت الاذن .

وهنا قال المفتش:

- لم تنطلق غير رصاصتين فقط . ولا يعقل ان تجرح رصاصة اذنها ثم ترتد لتنفذ من ظهرها ، فاذا افترضنا ان احدى الرصاصتين جرحت الاذن وحطمت القرط فانها لا يمكن ان تقتل الكابتن الينسون في الوقت نفسه ما لم يكن واقفا امامها مباشرة وجد قريب منها ، لا لا . هذا لا يمكن الا اذا كانت ...

وصمت المفتش فجأة ، فأكمل له المستر كوين العبارة بقوله :

\_ الا اذا كانت بين ذراعيه ! حسنا ! لماذا لا ؟!

وتبادل الجميع نظرات الدهشة . ذلك ان هذا الاحتمال لم يكن يخطر ببال احدهم . وقد قال المستر أنكرتون :

ــ ولكن الكابتن الينسون لا يكاد يعرف المسر سكوت .

وقال المستر ساترويت لنفسه:

ـ من يدري ؟ لعلهما كانا يعرفان بعضهما البعض دون ان نعلم فقد قالت الليدي سينثيا ان الكابتن الينسون كان لطيفا معها اثناء زيارتها لمصر في الشتاء الماضي .

والتفت ساترويت الى بورتر ، وقال له :

ـ اخبرني ان المستر سكوت تعرف بزوجته في مصر ، في القاهرة ،

- في الشتاء الماضي! فلعل الينسون تعرف عليها ايضا في ذلك الحيل . فقال أنكرتون:
- \_ ولكن كان يبدو عليهما هنا انهما لا يعرفان بعضهما البعض !
  - لعلهما كانا يتظاهران بهذا لغرض معين .
    - وقال المستر كوين للمستر انكرتون:
- ــ أبرى ماذا أوضع لنا المستر ساترويت بملاحظته الدقيقة ؟ والان جاء دورك يا مستر أنكرتون .
  - \_ ماذا تعنى ؟!
- اعني اني لاحظت انك كنت مستفرفا في افكارك عندما دخلت هذا البهو ، ولا بأس ان تخبرنا فيم كنت تفكر حتى لو لم يكن له علاقـــة .
  - فتردد انكرتون برهة نم قال :
- ـ الوافع اني كنت أفكر في موضوع خرافي لا علاقة له بالماساة . لقد اخبرتني زوجتي انها وضعت لوحا زجاجيا جديدا في نافذة الشبح ، واني لاشعر ان تغيير لوح الزجاج هو الذي جلب هذا النحس!
- ولم يدر انكرتون لماذا حملق في وجهه كل من الميجور بورتر والمستر ساترويت اللي قال:
- - ـ نعم ، في صباح هذا اليوم ،
    - وهتف الميجور بورتر قائلا:
- ـ يا الهي ! لقد بدأت أفهم الان ! أن هذه الغرفة مكسوة الجدران بالواح الخشب ، وليس بالورق الملون .
  - \_ نعم . ولكن ما علاقة هذا بالموضوع ؟!

ولكن بورتر الدفع خارجا من البهو والجميع يتبعونه ، ثم صعد فورا الى غرفة الشبح ، التي كان يقيم فيها سكوت وزوجته . وكانت غرفة جميلة جدرانها مكسوة بألواح مصقولة في لون الكريم ال وتحسس بورتر الالواح بيده وهو يقول انه وائق من وجود مفتاح لباب سري ، وفجاة سمع الجميع طقطقة خفيفة واذا جزء من الالواح يتحرك ويكشف عسن الالواح الحائلة اللون في نافذة الشبح ، وكان بينها لوح جديد نظيف وانحنى بورتر فجأة ثم التقط من على الارضية ريشة نعام تم نظر الى

المستر كوين ، وبادله هذا النظر ، وهو يومىء اليه براسه .

وعبر بورتر الغرفة الى خزانة الملابس حيث وجد فيها عددا من قبعات المسز سكوت ، وتناول منها قبعة عريضة الحافة ، مزينة بالريش من طراز سكوت .

وبدأ المستر كوين يتحدث بهدوء:

ــ لنفرض أن هناك رجلا شديد الغيرة بطبعه . رجلا سبق أن أقسام في هذا البيت اياما او اسابيع ، وعرف سر هذا الباب السري الذي يخفي نافذة الشبيح من دخل الفرفة . ولنفرض انه أراد أن يتسلى ، ففتح هذا الباب ونظر من وراء زجاج نافذة الشبح الى الحديقة الخاصة ، فراى زوجته بين ذراعي شاب من الضيوف وجن جنونه من فرط الغيرة ، ولكن ماذا بفعل ؟ لقد ومضت بباله فكرة . انه يذهب الى خزانــة الملابس ، وياخذ منها قبعة ذات حافة عريضة مزينة بالريش وكان شفيق المساء يتجمع في تلك اللحظة ، وقد تذكر الاسطورة التي تــدور حول شبــح النافذة ، ومن ثم اطمان الى ان اى شخص يراه من الخارج ، سيحسبه شبح « الفارس الرقيب » وهكذا راح يراقب الزوجة والشاب ، حتى اذا رآهما متعانقين اطلق مسدسه عليهما ، وقتلهما برصاصة واحدة نفذت من الزوجة واستقرت في صدر الشاب . لكنه اطلق رصاصـــة اخــرى اطاحت بقرط الزوجة • والمعروف أنه بارع في اطلاق النار وأصابة الهدف لانه صياد مشهور ، تم القي بالمسدس من النافذة الى الحديقة الخاصة ، واندفع عائدًا الى قاعة البلياردو ، ومنها الى الحديقة مع المستر انكرتون . وهنا قال بورتر في دهشة:

- ولكنه تركها . . ترك المسر ستافرتون معرضة للاتهام . لقد وقف ساكنا وتركها تتحمل تهمة ارتكاب جريمة هي بريئة منها . فلماذا . . . لماذا ؟!

فقال المستر كوين:

اعتقد انني أعرف لماذا آ اعرف بالاستدلال والاستنتاج . فليس لي مغر من هذا . اعتقد أن ريتشارد سكوت كان يحب أيريس ستافرتون ألى حد الجنون ، وقد بلغ من قوة حبه لها أن عواطفه ثارت مشتعلة حين رحما بعد فراق سنوات ، لقد اشتعلت عواطفه بالغيرة المجنونة هذه المرة . ذلك أن أيريس ظنت يوما أنها أحبته ولكنها بعد أن عادت من رحلتها في قلب أفريقيا أيقنت أنها أحبت رجلا آخر ، الرجل الافضل والاكثر

الزائــا .

فقال بورتر في ذهول: أ

\_ الرجل الافضل ؟ هل تعني ؟ . .

فابتسم كوين وقال: \_ اعنيك انت .

ثم صمت برهة قبل ان يردف قائلا:

\_ لو كنت في موضعك ، لذهبت اليها الان ، وأخذتها بين ذراعي .

فقال بورتر في حزم :

\_ سوف أذهب حالا .

نم استدار وانطلق مسرعا . . الى ايريس .



## الفصالاثالث

## علامة في السماء

اخذ القاضي يلخص القضية للمحلفين بعد الانتهاء من نظرها بقوله:

« والان ايها السادة اوشكت أن أفرغ مما أريد أن أقوله لكم . فأمامكم الادلة التي يمكنكم بها أن تعرفوا ما أذا كان هذا المتهم هو القاتل الحقيقي لغيفيان بارنابي . لقد عرفتم من أقوال الخدم الوقت الذي أطلقت فيه الرصاصة . وقد أجمعوا الرأي على هذا الوقت . وعرفتم أمر الخطاب الذي أرسلته فيفيان بارنابي إلى المتهم في صباح اليوم الذي قتلت فيه . وهو يوم الجمعة الثالث عشر من شهر سبتمبر وقد اعترف المتهم بهذا الخطاب . وعرفتم كيف أنكر المتهم ذهابه إلى منزل المجني عليها في الخطاب . وعرفتم كيف أنكر المتهم ذهابه الى منزل المجني عليها في الزيارة أمام الادلة التي قدمها البوليس ، ولا تقوم هذه القضية على أدلة الزيارة أمام الادلة التي قدمها البوليس ، ولا تقوم هذه القضية على أدلة مادية ملموسة ، ومن ثم عليكم أن تصدروا حكمكم على أساس الدافع على القتل ، والوسائل ، والفرصة التي أغرت بارتكاب الجريمة وقسد أقام محامي المتهم دفاعه على أساس أن شخصا غريبا دخل غرفة الوسيقي بعد

خروج المتهم منها ، واطلق الرصاص على فيفيان بارنابي من نفس البندقية التي قال المتهم انه للمصادفة لل نسيها وراءه ، وقد سمعتم السبب الذي جعل المتهم يستغرق نصف ساعة في العودة الى بيته ! فاذا ابيتم ان تصدقوا اقواله ، واقتنعتم اقتناعا لا يقبل ادنى شك بأن المتهم اطلق لل عن عمد وسبق اصرار لل بندقيته من مسافة قصيرة على رأس فيفيان بارنابي قاصدا قتلها ، وذلك في يوم الجمعة الثالث عشر من شهر سبتمبر ، فأن عليكم ، إيها السادة ، أن تصدروا حكمكم بالادانة ، أما أذا خامرتكم شكوك لها ما يبررها ، فأن واجبكم يقتضي اطلاق سراح المتهم ، وأن الان أطلب منكم أن تجتمعوا في غرفتكم ، وأن تتفقوا على الحكم ، وأن تخبروني به » .

وغاب المحلفون في غرفتهم نصف ساعة ، ثم عادوا واصدروا الحكم الذي كان كل من في القاعة يتنبأ به: وهو « ادانة المتهم » .

وانصرف المستر ساترويت من المحكمة على مضض وهو يفكر في هذا المحكم بوجه مقطب ، لو انها كانت مجرد قضية جريمة قتل من النسوع الذي لا يثير اهتمامه عادة ، لما فكر في اللهاب الى المحكمة ، ولكسن هده القضية التي سميت قضية «وايلد» ، كانت تختلف عن مثيلاتها ، فالمعروف أن الشاب مارتن وايلد من النوع الذي يمكن أن يقال عنه « مهلب » أو جنتلمان ، وكانت الضحية أو المجني عليها شابة حسناء ، زوجة السير جورج بارنابي ، وهي معروفة في الوسط الراقي .

كان يفكر في هذا كله وهو يتجه نحو شارع هولبورن ، ومنه الى شبكة من الشوارع المؤدية الى حي سوهو . وفي احد شوارع هدا الحي ، دخل مطعما صغيرا لا يتردد عليه الا الطبقة الثرية بسبب ارتفاع اسعار مأكولاته . وكان جو المطعم من الداخل هادئا ساكنا ، والضدوء خافتا ، كأنه محراب في معبد . اما اسم هذا المطعم فهو آرليكشينو .

ومضى ساترويت ، وهو لا يزال يفكر ، في طريقه داخل المطعم الى المائدة التي تعود الجلوس عليها في احد الاركان ، ولكنه فوجىء بوجود شخص آخر جالس أليها ، فأراد أن يتراجع ، ولكن هما الشخص استدار اليه فجأة ، وأذا بساترويت يقول :

- ليحفظني الله! انه المستر كوين !!

وازداد انفعال المستر ساترويت وهو يرى امامه هذه الشخصية الخفية العجيبة التي تنقله ، عند الاحداث الهامة ، من دور المتفرج على

مسرح الحياة ، الى دور الممثل فوق هذا المسرح نفسه .

وجلس مبتهجا الى نفس المائدة ، وبعد ان احضر الخدم طلباتهما ، قيال :

- لقد جئت فورا من محكمة أولد بيلي . انها قضية مؤلمة .
  - ـ لقد قرر المحلفون ادانته !!
  - نعم ، بعد نصف ساعة من تبادل الرأي ،
  - بناء على الادلة المقدمة اليهم! اليس كذلك ؟
    - \_ ومع ذلك ...!

ولما تردد.ساترويت برهة في اتمام كلامه اكمله المستر كوين قائلا:

- ومع ذلك فانت في جانب المتهم ؟ اليس هذا ما اردت ان تقول ؟ 
   اعتقد هذا ، فان مارتن وايلد شاب لطيف وسيم لا يكاد يخطر ببال 
  احد انه يرنكب جريمة كهذه ، ومع ذلك فكم من شبان ظرفاء ارتكبوا من 
  الجرائم ما يملأ القلوب بالفزع ،
- \_ والراي الشائع عنه انه اراد ان يتخلص من عشيقته لكي يتزوج خطيبته !
  - ـ نعم . ولكن الادلة ..
- ـ اوه ، انني لم احضر المحاكمة يا مستر ساترويت ، كما انني لا اعرف الكثير عن الحياة الخاصة للمجنى عليها ولزوجها وللمتهم ، ولكنني اعرف انك يا مستر ساترويت تعرف الشيء الكثير عن هذه الحياة ، هلا اخبرتنى بما تعرف ؟

ومرة اخرى احس ساتروبت بالزهو وهو يجد نفسه يـؤدي دورا رئيسيا في احدى مسرحيات الحياة ، ومن ثم راح يسرد معلوماته عن فيغبان بارنابي ، زوجة السير جورج بارنابي الشابة الحسناء وعن علاقتها السابقة بالشاب مارتن وايلد ، وعن خطيبته سيلفيا ديل المقيمة في قرية قريبة تسمى ديرنج فيل ، وقد بدأ حديثه عن الحياة في قصر ديرنج هبل الذي يمتلكه السير جورج بارنابي ، فقال ان هذا الرجل ، صاحب القصر ، كان رجلا في خريف العمر ، بخيلا ، موفور الثراء ، شديد الفخر بثروته ، كثير الاهتمام بالتفاهات ، فهو مثلا قد تعود دائما ان يدفع أجور الخدم في صباح يوم الثلاثاء من كل اسبوع ، ويملا ساعات القصر بنفسه ويضبطها بعد ظهر يوم الجمعة من كل اسبوع ، ولا ينسى ان يغلق باب القصر الخارجي بنفسه كل ليلة ، انه رجل حريص دقيق ، كثير الاهتمام القصر الغدم الهدري بنفسه كل ليلة ، انه رجل حريص دقيق ، كثير الاهتمام القصر الخارجي بنفسه كل ليلة ، انه رجل حريص دقيق ، كثير الاهتمام

بالصغائر.

وانتقل ساترويت من الحديث عن السير جورج بارنابي الى الحديث عن زوجته الليدي بارنابي ، وهنا كان حديثه اكثر رقة ، قال انه راها مرة واحدة ، ولكنه شعر في هذه المرة انها ، على جمالها الفاتن ، كانـــت حزينة السمات ، غاضبة النفس ، ساخطة على حظها في الحياة .

#### ــ هل كانت تكره زوجها ؟

- نعم ، اشد الكراهية ، تزوجته قبل أن تعرف شيئًا عن مبلغ بخله وتقتيره وحقارة نفسه ، وقد ندمت بعد ذلك ، ولكنها لم تدر ماذا تفعل ، فقد كانت فقيرة ، لا تملك شيئًا الا ما تظفر به من زوجها ، وكان هــو حريصا جدا في منحها ما تريد من مال ، وكانـت هي شديدة الطمـع ، مشغو فة بترف الحياة ،

#### واستطرد ساترویت یقول:

- ولم أر مارتن وايلد قبل المحاكمة . ولكنني سمعت عنه ، كان يمتلك مزرعة صغيرة لا تبعد عن قصر ديرنج هيل غير ميل واحد . والتقت به ذات يوم ، أعني الليدي بارنابي ، ورأت فيه وسيلة المخلاص من زوجها ، فتعلقت به بعنف كما يتعلق الغريق بطوق النجاة . حسنا . لم يكن تمة غير نهاية واحدة لعلاقة كهذه . ونحن نعرف الان هذه النهاية . لقد كان هو يحتفظ بخطاباتها اليه بينما كانت هي تمزق خطاباته اليها . ومسن نصوص خطاباتها فهمنا أن حرارة حبه لها بدأت تهدأ وتبرد في الإسابيع الاخيرة ، وقد اعترف هو بذلك قائلا أنه كان خاطبا لفتاة جميلة لطيفة البخيرة ، وقد دايتها في المحكمة ، ابنة طبيب في قرية ديرنج فيل المجاورة . وقد رأيتها في المحكمة ، شقراء ، هادئة السمت ، رزينة ، ومخلصة . . نعم . . كان الاخسلاص للرتن وايلد أهم صفاتها التي لفتت الانظار اليها .

وتوقف ساترويت برهة ، ونظر الى المستر كوين كانما يلتمس منه التشجيع ليستمر في حديثه ، فلما رآه يبتسم ، استطرد يقول:

سلطك قرات رسالتها الاخيرة اليه بعد ان نشرتها الصحف ، انها الرسالة المكتوبة في صباح يوم الجمعة ، الثالث عشر من شهر سبتمبر ، وكانت مفعمة بالوان من اللوم والعتاب والتهديدات الخفية ، وقسد اختتمتها بقولها « اننى ارجوك وأضرع اليك ان تأتي الليلة حوالي الساعة الساحة مساء ، لسوف اترك الباب الجانبي مفتوحا لك حتى لا يعرف احد انك حضرت الى ، وقد ارسلت احد انك حضرت الى ، ولسوف أكون في غرفة الموسيقي » ، وقد ارسلت

هذا الخطاب بواسطة احد الخدم .

وتوقف المستر ساتروبت برهة قبل أن يسترد قائلا:

- وعندما قبض عليه ، انكر مارين وايلد ، في اول الامر ، انه زارها في الموعد المحدد ، ولكنه اضطر للاعتراف امام الادلة التي عثر عليها رجا لاابولبس ، فقد قال هو انه اخذ بندقيته وخرج للرياضة والصيد في الغابات المجاورة ، ولكن رجال البوليس قدموا اليه صور بصمات اصابعه على خشب البساب الجانبي ، وعلى احدى كأسي الكوكتيل الموجودتين فوق المائدة بغرفة الموسيقى ، وهكذا اعترف انه زار الليدي بارنابي ، وكانت زيارة عاصفة تبادلا فيها اللوم والاتهامات بالخيانة والغدر ، واخيرا استطاع أن يهدىء نائرتها وقد أقسم أنه نسي ندقيته مرتكنة على جدار بالقرب من ألباب الخارجي وانه ترك الليدي بارنابي على قيد الحياة ، وكانت الساعة قد تجاوزت السادسة والربع بدقيقة او دقيقتين ، ومضى الى بيته فورا ، هكذا قال ، ولكن الادلة البتت انه وصل الى بيته في السابعة الا ربعا ، وكما قلت الان ، لم تكن المسافة تزيد عن ميل ، اي لا تحتاج الى نصف ساعة لقطعها ، أما عن قوله أنه نسى بندقبته ، فقد ابى احد أن يصدقه . .

ـ ومع ذلك ؟!

- ومع ذلك فليس في هذا اية غرابة ، من وجهة نظري ، فان الانسان عادة يكون في حالة اضطراب نفسي شديد بعد مقابلة عاصفة كالتي حدثت بين الليدي بارنابي ومارتن وايلد . فأية غرابة في ان ينسى اي شيء وهو منصرف بعد مقابلة كهذه في الطريق الى بيته ؟

وصمت ساتروبت برهة اخرى قبل ان بردف قائلا:

- ولكن المهم ليس هذا . لان المرحلية التالية من الحادث كانت واضحة . فقد سمع صوت الطلقات النارية في تمام الساعة السادسة والثلث . سمعه الخدم جميعا ، الطاهية ومساعدتها ، ورئيس الخدم ، وخادمة القصر ، والخادمة الخاصة لليدي بارنابي ، لقد هرعوا جميعا الى غرفة الموسيقى حيث راوها مكومة على مقعدها جثة هامدة ، لان الطلقات النارية اطلقت عليها من قرب ، ومن خلف رأسها ، بحيث نفذت مسن جمجمتها .

ومرة اخرى توقىف المستر ساترويت عن الحديث ، فقال المستر كوين :

- \_ لقد ادلى الخدم بشهادانهم طبعا!
- \_ نعم . وكانت شهادة كل منهم مطابقة تماما لشهادة الباقين .
  - الم يشد أحد عنهم ، ابدا ؟
- اعتقد أن خادمة البيت أدلت بشهادتها في التحقيقات الأوليسة ثم سافرت إلى كندا ، فلم تحضر المحاكمة .
  - ... أه . فهمت .

ونظر ساترويت بسرعة الى وجه كوين وقد احس ان في لهجته وهو ينطق بالكلمة الاخيرة معنى خاصا ، فقال متحديا :

- ولماذا لا تسافر ؟

وبعد ان هز كتفيه ، قال المستر كوين :

- ولماذا سافرت ؟

وهنا عاد سانرويت الى حديثه عن القضية قائلا:

- ولم يكن ثمة شك فيمن اطلق الرصاص . ولكن الخدم لم يعرفوا كيف يتصرفون بسرعة . اذ انه لم يكن بالبيت من يتولى اصدار الامر ، وهكذا مرت لحظات قبل ان يفكروا في استدعاء رجال البوليس تليفونيا ، ولكنهم وجدوا التليفون معطلا عن العمل .

- أوه ! وجدوا التليفون معطلا ؟!

ـ نعم ، لا يدري احد لماذا ؟ لان الوفاة كانت سريعة ، ولم يكن ثمة أمل في انقاذ المجني عليها باستدعاء الطبيب ، فلماذا عطل الجاني التليفون اذا كان العطل مقصودا ؟

ولم يقل المستر كوين شيئًا ، فاستطرد ساترويت يقول :

- ولم يكن هناك احد ابدا لا يعتقد تماما ان مارتن وايلد هو الجاني . فباعترافه اثبت انه غادر القصر بعد دقيقة او اثنتين من السادسة والربع مساء ، وقد سمع الخدم الطلقات النارية في السادسة والثلث تماما . ومعنى هذا انه كان قريبا من البيت في الدقائق الخمس التي سبقــت سماع الخدم للطلقات النارية ، فمن الذي اطلق النار غيره ؟! لقد ثبت ان السير جورج بارنابي كان يلعب البريدج في بيت صديق يبعد عن بيتـه ببضعة بيوت ، وقد انصرف عن بيـت صديقه في تمام السادسة والنصف ببضعة بيوت ، وقد انصرف عن بيـت صديقه في تمام السادسة والنصف حيث التقى به احد خدمه عند بوابة القصر وأخبره بالنبا ، وليس ثمة اي شك في هذا ، اما هنري تومبسون سكرتير السير جورج ، فقد كان في لندن في ذلك اليوم وكان مشتركا في اجتماع خاص بشأن بعض الاعمال

في الوقت الذي اطلقت فيه الرصاصات على الليدي بارنابي وهنساك سيلفيا دبل وخطيبة مارتن وايد وقد ثبت انه لا شأن لها بالجريمة والإنها كانت عندئذ في محطة قرية ديرنج فيل تودع صديقة لها استقلت قطار السادسة وثمان وعشرين دقيقة الذاهب الى لندن ولم يبق بعد ذلك غير الخدم ولكن ما هي البواعث التي تدفع احدهم الى قتل الليدي بارنابي ومع هذا فقد هرعوا جميعا ولل استثناء والى غرفة المجني عليها عندما سمعوا الطلقات النارية وعلى هذا لم يبق هناك ادنى شك في ان مارتن وايلد هو الجاني و

ورغم هذا كان صوت المستر ساترويست يدل على انه غير مقتنع بما يقول .

ومرت فترة من الصمت ، اخل الرجلان خلالها يتناولان الطعام وكل منهما مستفرق في تفكيره . وفجاة وضع ساترويت الشوكة والسكين من يديه ، وقال :

\_ كيف يكون الحال اذا ثبت ان هذا الشاب بريء بعد تنفيذ حكم الاعدام فيه ؟

وهز المستر كوين كتفيه ، وقال ساترويت :

ـ ولكن . . لماذا ، كما قلت ، رحلت خادمة القصر الى كندا ١٤

\_ يمكنك أن تعرف لماذا يا مستر ساترويت ، بل يمكنك أن تعرف أي مكان في كندا أقامت فيه .

ـ اعتقد هذا ، فلا شك ان رئيس خدم القصر يعرف ، او سكرتير السير جورج ،

وبعد برهة صمت ، اردف قائلا في تردد:

ـ ولكن ، ما شانى انا بهذا كله أأا

ـ ان هذا الشاب سيموت على حبل المشنقة بعد تلاثــة اسابيـع على الاكثر .

ـ اوه . انا اعرف ماذا تعني ا انك تعني اذا كنت ارتاب في انه لم يقتل المجني عليها ، فمن واجبى ان ابذل كل جهد ممكن لاثبات براءتـه . ولكن اذا عرفت مكان الخادم في كندا ، فان هذا يقتضى ذهابى اليها .

\_ ولماذا لا تذهب ؟ انكُ رجل موفور الثراء ، وخال تماماً من اعباء الاسرة ومسئولياتها وكندا بلاد جميلة جديرة بالسفر اليها لمدة اسبوع او اكثر . ثم لا تنس انك بهذا السفر سوف تنتقل من مقاعد المتفرجين على

هذه المأساة الى قلب المأساة نفسها . فمن يدري ، فلعلك تستطيع ان تجد في أقوال هذه الخادمة ما يثبت براءة ذلك الشاب المسكين .

- وفكر ساتروبت برهة ، ثم قال :
- واذا عدت من كندا ، فأين يمكن ان اجدك ؟
- ـ ليس لي مقر نابت في الوقت الحاضر ، ولكنني انردد كثيرا على هذا المطعم . فادا كنت منرددا عليه مثلي ، فلا شك اننا سنلتقى حتما .

واشتد انفعال المستر ساترویت ، وسرعان ما هرع الی مکتب شرکة کوك حیث استفسر عن مواعید البواخر التي ستبحر الی کندا ، ثم اتصل تلیفونیا بقصر السیر جورج بارنابي ، حیث رد علیه رئیس الخدم ، فقال له :

- أن أسمي سأترويت ، واتحدث من .. من مكتب توكيلات قضائية وأحب أن أعرف بعض التفصيلات عن الخادمة الشابة التي كانت تعمل في الفصر الى عهد قريب .
  - ـ اتعنى لويزا ؟ لويزا بولارد ؟
    - \_ نعم ، نعم !
- اخشى يا سيدي أن أعجز عن نقديم اية خدمة لك في هذا الشان . فقد رحلت الى كندا منذ ثلائة أشهر .
  - هل يمكنك أن تذكر لى عنوانها هناك ؟
- ـ لا اظن كل ما اعرفه انها تقيم في منطقة جبليـة ذات اسـم اسكتلندي آه ، اسم المنطقة « بانف » وهي ، اي لويزا ، لم تكتب الينا أو الى اي احد رسالة كما انها لم تخبرنا بعنوانها الكامل •

ووضع ساترويت السماعة بعد ان شكره . واحس ان روح المنامرة تزداد عنفا في اعماق نفسه ، ومن ثم قرر اللهاب الى منطقة « بانف » هذه ، فاذا كانت لويزا هناك ، فلن يدخر وسعا في البحث عنها ، والوصول اليها .

ولشد ما كانت دهشته حين وجد نفسه يستمتع بالرحلة البحرية الى كندا ، وفي منطقة « بانف » عشر بسهولة على محل اقامة لويزا بولارد ، واذا هو يقف أمامها بعد يوم واحد من وصوله الى المنطقة .

كانت امراة في نحو الخامسة والثلاثين من عمرها ، طويلة القامسة ، قوية الجسم ، تنم عيناها على البراءة والوفاء ، وعن شيء من النباء . وصدقت بسرعة ما قاله عن رغبته في جمع بعض المعلومسات

الخاصة بمأساة ديرنج هيل ، وقد قالت في هذا الشأن:

ـ قرأت في الصحف أن الحكم صدر بادانته ، يا للمسكين ، أنه لامر محزن حقا .

ورغم انها كانت واثقة من ادانته ايضا الا انها قالت :

- كل انسان معرض لارتكاب جريمة كهده ، وانا لا احب التحدث عن الموتى بسوء ، ولكنني اعتقد ان الليدي بارنسابي هي التي دفعته الى ارتكاب مثل هذه الجريمة ، لفد ابت ان نتركه وشانه ، حسنا ، لقد نال كل منهما عقابه ، فهذه شريعة السماء ، وكنت اعرفه ان شيئا خطيرا سوف يحدث في تلك الليلة ، وقد حدث فعلا .

۔ وکیف عرفت اا

- كنت في غرفتي باعلى القصر ، اغير ملابسي ، وحانت مني نظرة خارج النافلة فرايت القطار يمر ، تاركا وراءه سحابة من الدخان ترتفع الى السماء ، وصدقني اذا فلت ان هذه السحابية ظلت تتشكل حتى تكونت منها صورة يد معقوفة الاصابع كأنها يه القدر تريد ان تبطش بشيء . واحسست بالخوف وانا اقول لنفسي « هذه علامة في السماء . . لا بد ان شيئا خطيرا سوف يحدث ! » وفي تلك اللحظة نفسها سمعيت الطلقات النارية داخل القصر ، فقلت « آه ، لقد حدث الامر الخطير » . وانضممت الى زملائي المجتمعين في القاعة الكبرى ، ودخلنا معا الى غرفة الموسيقى ، حيث رأينا الليدي بارنابي مقتولة بطلقات نارية في راسها ، والدماء متنارة في كل مكان . منظر رهيب ، وتحدثت ، نعم ، اخبرت السير جورج بارنابي كيف توقعت حدوث شيء خطير كهذا خين رأيت هذه العلامة في السماء . . و . . . .

وظلت تتحدث في موضوعات مختلفة وساترويت ينصت اليها في صبر ، ويحاول ان يردها الى الحديث عن الماساة كلما ابتعللت عنه . واخيرا ادرك انه ظفر منها بكل ما يمكن من معلومات ، وان حديثها ينم على الصدق وسلامة الطوية .

ولما فكر فيما سمعه منها ، وجد انه لم يظفر بشيء له اهمية خاصة ، ولكن الشيء الواحد الذي اثار اهتمامه هو ضخامة المرتب الذي جعلها تقبل العمل في كندا والرحيل في اسرع وقت من انجلترا ، لقد ذكرت له ان الذي قام باجراءات ترحيلها على وجه السرعة ، مدير مكتب تخديم يدعى المستر ونمان ، وهو يقيم في كندا ، وقد حدرها من كتابــة ايـة يدعى المستر ونمان ، وهو يقيم في كندا ، وقد حدرها من كتابــة ايـة

رسالة الى زميلاتها او زملائها في انجلترا « حتى لا توقيع نفسها في مشكلات مع ادارة الهجرة » . وقد تقبلت هذه النصيحة منه بسلا تساؤل او ارتياب .

وقرر ساترويت ان يزور ذلك المدعو المستر ونمان ، ولم يجد مشقة في العثور عليه او في تبادل الحديث معه ، وقد ذكر له هذا المستر ونمان انه زار انجلترا في عام ما ، وان المستر تومبسون سكرتير السير جورج ادى له بعض الخدمات ، وقد شاء ان يرد له الجميل عندما كتب اليسه المستر تومبسون منذ ثلاثة اشهر يرجوه ان يجد عملا في كندا للخادمية لويزا بولارد ، وقال له ان السير جورح سيضع بين يديه مبلغا كبيرا مسن المال ليضيف منه كل اسبوع جزءا على مرتب لويزا ، فيصبح مرنبا كبيرا بغربها على البقاء في كندا ،

واردف المستر ونمان قائلا ، وهو يتراخى في مقعده الوثير باسما :

- أنها المشكلة المعتادة طبعا ، علاقة سريعة بين السيد والخادمة ، ثم يفيق السيد من نزوته ويسعى الى ترحيل الخادمــة الى مكان بعيد ، تحنيا للفضيحة .

ولكن ساترويت كان بعرف ان هناك شيئا اخر ، اهم واخطر ، جعل السير جورج بارنابي ، او سكرتيره تومبسون ، يعمل على ابعاد لويسزا بولارد من انجلترا بسرعة ،

فلماذا ؟ وما هو هذا السبب الخطير ؟

وعاد الى انجلترا ، وهو يحاول ان يعرف هذا السبب بالاستدلالات العقلية والتفكير المنطقي .

ومضى الى مطعم آرليكشينو ذات ليلة وهو يشعر انه عاد من كندا فاشلا . ولم يكن بتوقع ان يلتقي ، من المرة الاولى ، بالمستر كوين جالسا كالمعتاد الى المائدة في ركن القاعة . ولكنه تنهد في ارتياح عندما رآه ، فجلس قبالته بعد أن تبادل التحية معه ، ثم قال وهو يتناول شطيرة زبد:

- كانت الرحلة فاشلة تماما .

\_ عجبا !!

وهنا حدثه بكل ما سمعه من لويزا بولارد ، ومن مدير مكتب التخديم الستر ونمان ، فلما فرغ ، قال المستر كوين بهدوء :

- هل انت واثق بأنك لم تظفر من لويزا بما تريد من معلومات ؟ - ماذا تعنى ؟! \_ حسنا ، حسنا ، لقد رسمت لي صورة سريعة عن الحياة في قصر ديرنج هيل ، ولكنك لم تحدثني عن اوصافه من الخارج .

ـ لا شيء عن أوصافه يثير الاهتمام . أنه قصر صغير مبني بالآجر ، يبدو من الخارج ريفيا ، ولكنه من الداخل رائع . . غرفات نـوم مزودة بالماء الساخن والبارد والحمامات الخاصة ، والسجاجيــ الفاخرة ، والاباثات الرائعة ، وهو يقوم في وسط حديقـة مساحتها فدانـين . ولا بعد عن لندن الا بتسعة عشر ميلا فقط .

وأنصت كوين في انتباه ، يم قال :

\_ اعتقد أن مواعيد سير القطارات مضطربة في هذه المنطقة ؟

ــ لا ، بل على النقيض ، انها مواعيد مضبوطةً بالثانية ، هذه حقيقة انا واثق منها تماما ،

- والقطار الذي يفوم من محطة قرية ديرنج فيل التي بها المس سيلفيا ديل ، هل يمر في طريقه الى لندن على قصر ديرنج هيل ؟

\_نسم . لاذا ؟!

\_ اتذكر انك قلت لى ان المس سيلفيا ديل كانت في وقت الحادث تودع صديقة لها ركبت قطار الساعة السادسة وثمان وعشرين دقيقــة الذاهب الى لندن ؟

ـ نعم نعم . أن أقوالها هذه ثابتة في محضر القضية .

\_ حسنا جدا . الا تستطبع ان تجد علاقة بين هذه الحقيقة ، وبين ترحيل لونزا بولارد من البلاد بسرعة عقب وقوع الحادث ؟

\_ ماذا تعنى ؟!

\_ الا يبدو بوضوح أن الذي أمر بترحيلها يخشى أن تتحسدت في المحكمة بما تحدثت به اليك ؟

\_ اې حديث تعني ؟

ـ الحدث عما رأت .

\_ وماذا رأت ؟؟

ـ علامة في السماء .

وحملق سأتروبت في وجه المستر كوين ثم قال :

\_ أتؤمن بمثل هذ هالاوهام يا مستر كوين ؟

ـ ربما . فمن يدري ؟ فلعلها رأت في تلك اللحظة بد العدالة .

\_ اوه . ما هذا اللغو ؟ لقد اعترفت بنفسها انها لم تر غير سحابة من

دخان القطار الذي كان يمر في تلك اللحظة .

- ـ ای قطار ؟
- \_ لا شك انه قطار الساعة السادسة وتمان وعشرين دقيقة الذاهب الى لندن . . ولكن . . ان هذا غير ممكن ، لانها سمعت في تلك اللحظة صوت الطلقات النارية داخل القصر ، وقد نبت بالادلة ان الطلقات النارية اطلقت في السادسة والثلث ، لا السادسة والنصف !
  - \_ اذن كيف نفسر هذا التناقض في الاوقات ؟
    - ـ لعله كان قطارا اخر ؟ بضاعة مثلا ؟
- ـ لو كان الامر كما تقول ، لما اضطر السير جورج أو سكرتيره الى ترحيل لويزا بمثل هذه السرعة ،

وحملق ساترويت في وجه المستر كوين مندهشا . هذا بينما استطرد الثاني يقول بهدوء:

- \_ هه .. ؟ ما رابك ؟!
- ـ انني لا زلت في حيرة ، اذا كانت الرصاصات اطلقت على المجني عليها في تلك اللحظة التي مر فيها قطار الساعة السادسة وثمان وعشرين دقيقة ، فلماذا اجمع الخدم على انهم سمعوهـا في السادسـة والثلـث تمامـا ؟
- لسبب بسيط ، وهو خطأ في الساعات التي حددت هذا الوقت . - جميع الساعات ؟! ان هذه مصادفة غير معقولة .
- \_ انني لا افكر في المصادفة ، وانما في الحادث وقع في مساء يسوم الجمعة ، وقد قلت لي ان السير جورج كان حريصا على مسلء ساعسات القصر بعد ظهر يوم الجمعة من كل اسبوع .

وهنا قال ساتروبت في رهبة ، وقد ادرك كلُّ شيء :

ساى انه اخر جميع الساعات عشر دقائق ، ثم ذهب ليلعب البريدج، ولا شك انه قرا ، بطريقة ما ، الرسالة التي ارسلتها زوجته الى مارتن وابلد في الصباح فوضع خطة الجريمة باحكام ، وقد غادر بيت صديقه في السادسة والنصف ، بينما كانت ساعات القصر كلها تعلن السادسة والثلث فقط ، ووصل الى القصر من الباب الجانبي في لحظات ، ووجد بندقية مارتن الذي نسيها بجوار الباب ، فاستعملها في ارتكاب الجريمة ، ثم أسرع الى الغابة والقى بها ، ثم عاد الى قصره حيث استقبله احد الخدم ن بالنبأ ، اما التليفون ، نعم ، فقد عطله عمدا حتى لا يستعمله الخدم في

تبليغ الجريمة الى رجال البوليس ، لانه لو تم التبليغ تليفونيا لسجل رجال البوليس الوقت الحيققي لوقوع الجريمة ، اي السادسة والنصف تقريبا . وهذه الحقيقة تؤيد قول مارتن وايلد في قوله انسه وصل الى بينه في السابعة الا ربعا ، لانه في الحقيقة غادر قصر السير جورج قبل السادسة والنصف بلحظات ، لا بعد السادسة والربع بلحظة او اثنتين ، انني ارى الان كل شيء بوضوح ، ان لويزا كانت الخطر الوحيد بحديثها عن أوهامها الخرافية ، وعما رأته من علامات في السماء ، فقد كان من المحتمل ان يفطن احد الى دلالة مرور القطار في موعده المحدد ، وعندئل تنهار خطة السير جورج من اساسها .

- ب مدهش ۵۰ مدهش ۰
- ـ لم يبق غير شيء واحد الان . وهو ماذا نفعل ؟
- \_ اقترح أن نعرض الامر على المس سيلفيا ديل ، خطيبة مارتن وايلد.
  - فبدا الشك على وجه ساترويت ثم قال:
  - \_ ولكنها . . فياة . ماذا يمكنها أن تفعل ؟
  - \_ ان لها والدا واخوة يمكنهم اتخاذ الخطوات المناسبة .
    - اه ، ها ا صحيح ·

وبعد وقت وجيز ، كان ساترويت جالسا مع الفتاة سيلفيا ديل يقص عليها الامر كله دون ان تقاطعه او نلقي عليه سؤالا ، وانما كانت منتبهة اليه بكل حواسها وتفكيها ، فلما فرغ ، نهضت قائلة :

- \_ يجب ان استقل الان سيارة مأجورة .
- \_ لَلذا ؟ ماذا تنوين أن تفعلي يا أبنتي العزيزة ؟
  - ـ انني ذاهبة الى السير جورج بارنابي ٠
- \_ هذا مستحيل . هذه خطوة خاطئة جدا ، اسمحي لي ٠٠٠

وكان يتواثب بجانبها ، وقد سمحت له بأن يتحدث اليها بما يربد ، وبان يركب معها السيارة المأجورة ، ولكنها كانت مصممة على تنفية خطتها ، فلما توقفت السيارة المأجورة امام مدخل البناية التي يقع فيها مكتب اعمال السير جورج بارنابي ، هبطت منها ، تاركة ساترويت فيها ، ثم عادت بعد نصف ساعة وهي تبدو متعبة ، مشعثة الشعر ، تتراخى خصلات شعرها اللهبي كازهار ذابلة ، واستقبلها ساترويت في قلق ولكنها قالت له بصوت هامس وهي تتراخى في جلستها وتغمض عينيها : ولكنها قالت له بصوت هامس وهي تتراخى في جلستها وتغمض عينيها .

فهتف قائلا:

\_ ماذا ؟! ماذا فعلت ؟ ماذا تقولين ؟

فاعتدلت في جلستها ، وقالت :

اخبرته ان لويزا بولارد ذهبت الى رجال البوليس وذكرت قصد العلامة التي راتها في السماء وقلت له ان رجال المباحث يقومون بتحرباتهم ، وقد شوهدوا يتسللون حول قصره ، ثم يخرجون منه بعد السادسة والمصع بلحظات . وبينت له ان امره قد انكشف ، وان خطته في ارتكاب الجريمة قد انفضحت . وانهارت اعصابه تماما . ولكنني بادرت وذكرت له انه لا يزال امامه متسم من الوقت للهرب ، وان رجال البوليس لن يأتوا للقبض عليه قبل ساعة او ساعتين ، واكدت له انني اذا حصلت منه على اعتراف مكتوب بانه قتل فيفيان بارنابي ، فلن احول بينه وبين الهرب ، اما اذا رفض ، فسوف اصرخ واجمع عليه سكان البناية واجعلهم يمنعونه من الفرار بعد ان اخبرهم بالحقيقة كلها . وقد بلغ الفزع به حدا جعله لا يدري ماذا يفعل او ماذا يقول . وانت لا تدري او لعلك لا تدري ماذا يمكن ان يفعل الفزع بأعصاب اي انسان ، وهكذا كتب الاعتراف وقعه بامضائه قبل ان يدرك هول ما فعل .

ثم مدت يدها الى ساترويت بالاعتراف المكتوب ، واردفت قائلة :

\_ خده ، خده ، فأنت تعرف ماذا ينبغي ان تغصل به حتى يطلقوا سراح مارتن .

وصاح ساترويت ، وهو لا يكاد يصدق عينيه :

ـ عجباً! انه وقعه بامضائه حقا ؟

ــ لا عجب في هذا ، فإن القاتل عادة يكون محدود اللكاء رغم ما قد يبدو من أحكام خطته ، والشخص المحدود اللكاء أذا أضطرب وأرتبك ، فأنه يخطىء في تصرفاته ثم يندم بعد ذلك .

ولما رآها ترتعد ، قال لها :

- انك في حاجة الى كأس شراب لتهدئي من روعيك ، انني اعرف مطعما جميلا يمكننا ان نجلس فيه قليلا . . انه مطعم آرليكشينو هل تعرفينه ؟

فهزت رأسها ، وأوقف ساترويت السيارة الماجورة امام المطعم ، ثم دخله مع الفتاة وهو يتمنى ان يجد المستر كوين في مكانه ، ولكن القعد كان خاليا منه .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وقالت سيلفيا حين رأت أمارات الاستياء تبدو على وجهه:

ماذا حدث ؟

لا شيء . كنت أتوقع أن التقي بصديق هنا . ولكن لا باس ،
فلا شك أني سأراه مرة أخرى ذأت يوم .



# الفضالرابع

### بيت الاسرار

كان المستر ساترويت يقضي - كالمعتاد - في كل صيف ، بضعة اسابيع في جزيرة كابري ، وكانت عادته في اكثر الايام ، عند الفروب ، أن يمضي في ذلك الطريق الذي تحف به الدور الصغيرة البيضاء الراقسدة نحت ظلال النخيل ، ومنها الى الشاطىء الصخري ، ومن الشاطىء الى طريق صاعد بين صغين من اشجار السرو ، حيث ينتهي عند ربوة يقوم عليها قصر صغير تحيط به حديقة واسعة يفوح منها شذا الورد والازهار الماطرة .

وعلى بوابة حديقة هذا القصر ، كان يقف البستاني العجوز ، الاسباني الجنسية ، مانويل ، وكان من عادته ان يقدم لكل عابر من الرجال وردة ناضرة ، ولكل عابرة من السيدات باقة جميلة من الزهود ، ثم يضمع في

حيمه ، مع كلمة شكر رقيفة ، ما يجود به الرجال والنساء .

وكثيرا ما كان يحلو للمستر ساترويت ان يتخيل سكان ذلك القصر الدي لم بر فيه بابا أو نافذة مفتوحة أبدا ، في يوم من الايام ، وكانت اعنب خيالاته ، أن يتصور فيه مفنية أوبرا عالمية ، أو راقصية باليسه مشهورة ، أو ممثلة كان أسمها يميلا الآذان ، وجمالها يملا العيون ، تسم قررت أن تعتزل عالم المجد والاضواء بعد أن أمتد بها العمر ، فانطوت على نفسها في هذا القصر الصغير ، حتى لا يرى أحد ماذا فعلت الاعوام بذلك الجمال الذي طالما بهر العيون وأسر القلوب .

وللمرة الالف - او أكثر - راح ينظر في فضول شديد - الى نوافــل الغصر الصغير ، دون ان يدري هل هو خال تماما أم ان به تلـك الساكنة التي خلق حولها اطياف خيالاته ، وأخيرا انحدر في ممر بالحديقـة الى ذلك المرتفع الصخري الرهب الذي يطل على مياه البحر في منطقــة ثائرة الموج دائما ، وكان كلما جلس على ذلك المرتفع الذكر ذلـك السباح الانجليزي الذي غامر المنذ اعوام عديدة خلت ، بالقفر منه الى المياه الثائرة ، ولكنه عجز عن المقاومة ، فمات غريقا ،

وتحولت افكاره آلى الحياة والموت . الحياة . . . والموت ! مساهي الحياة ، وما هو الموت ؟ هل هو حقا يحيا الان ، ام انسه ميت يحلم ، ام انه سوف يحيا بعد ان ينتقل الى عالم اخر ؟

وتنبه من افكاره هذه على صوت وقع اقدام خفيفة وراءه ، ثم على صوت رجل يقول: « اللعنة!! » .

والتفت وراءه ليرى رجلا في منتصف العمر ، ينظر اليه في دهشة واستياء ، وتعرف المستر ساترويت عليه فورا ، اذ كان قد رآه ينزل في اليوم الاسبق بنفس الفندق الذي ينزل هو فيه ، وكان هناك مسا في مظهره وتصرفاته قد لفت انتباهه اليه ، فرغم انه ، اي ذليك الرجل الانجليزي ، كان قد تجاوز الاربعين من عمره ، فقد كان يبدو كانه في ميعة الشباب والصبا ، ومن ثم كان ساترويت يقول لنفسه كلما رآه :

« هذا الرجل من الاشخاص الذين يعيشون طيلة اعمارهم اطفالا » .
كان ممتلىء الجسم بعض الشيء ، طويلا ، ينم وجهه على انسه لم
يحرم نفسه يوما من اطابب الحياة ، ولكن شيئا ما في عينيه المسليتين
كان يدل على حزن عميق او اضطراب او قلق مقرون بالدهشة والتساؤل ،
وتنبه ساترويت من الكاره على صوت الرجل ، وهو يقول له بلهجة

اعتذار وارتباك:

\_ انني آسف ، فالواقع اني دهشت وفوجئت ، فما كنت اتوقع ان ارى احدا في هذا المكان المنعزل .

فتزحزح ساترويت من مكانه قليلا ، كأنما يدعو الرجل الى الجلوس بحانبه ، فلما قبل هذا الدعوة ، وجلس ، قال له :

- ... الواقع أنه كان منعزلا فعلا .
- ـ ومع ذلك فكلما جئت اليه ، وجدت فيه . . شخصا ما .

وكانت نبرات صوته تنم على الضيق والاستياء . . ترى لماذا ؟! وهر ساترويت كتفيه ، وهو يقول :

- \_ اذن فقد حثت اليه من قبل ؟
- كنت هنا مساء امس ، بعد العشاء .
- \_ احقا ؟ كنت اظن ان بوابة الحديقة تفلق بعد العاشرة مساء .
  - \_ نعم ٠٠ ولكنني تسلقت سياجها .
  - \_ وهل وجدت أحدًا هنا في مثل هذا الوقت ؟
    - ـ نعم ٥٠ وكان يرتدي ثوبا تنكريا ٠
- \_ نعم . . ثوبا كالذي يرتديه المهرجون ، والذي يسمى «هار ليكوين» فنظر اليه ساترويت في دهشة وانفعال ، ثم قال متسائلا:
  - \_ ما هذا ؟!..
- ان نزلاء الفندق يرتدون عادة مثل هـــده الملابس التنكرية في الحفلات الراقصة .
  - \_ أه !.. نعيم .. هذا حق .
- لقد ادهشنى هذا الرجل بظهوره المفاجىء ، ثم باختفائه المفاجىء ، وكانه شبيح يظهر ويختفي دون ان يعرف احسد من ابن جاء والى ابن ذهب . لقد خيل الى انه جاء من البحر .

ونظر ساترويت الى الهاوية العميقة التي تنتهي بمياه البحر ، بينما اردف الرجل قائلا :

- ولكن هذا مجرد وهم بطبيعة الحال ، فليس في هـــذا المرتفع الصخري مكان تقف عليه ذبابة ، انه هاوية تؤدى ، ، تؤدي الى النهاية في لحظة وهو ايضا مكان نموذجي لارتكاب جريمة قتل ،

وحملق الرجل في وجهه مندهشا ، ولكنه لم يلبث أن غمغم قائلا :

- أه .. نعم .. نعم .. مجرد دفعة باليد ، ثم ينتهي كل شيء .

وخيم الصمت على الرجلين · واستغرق كل منهما في افكماره · وفجأة قال الرجل الغريب كأنما يحدث نفسه :

\_ ما حدوى كل هذا ؟ لماذا نحيا ، ولماذا نموت ؟

ونظر اليه ساترويت دون أن يقول شيئًا ، فاستطرد الرجل يقول :

ـ سمعتهم يقولون انه ينبغي ان يبني كل رجل بيتا ، وان يــــروع شجرة ، وان ينجب ولدا .

ثم صمت برهة قبل أن يردف قائلا:

\_ أعتقد انى وضعت ذات يوم بدرة ابن .

واضطرم وجه ساتروبت ، وقرر ان يعرف من امر هذا الرجل الشاب كل ما يمكن ان يعرف ، ولم يجد ثمة مشقة في هذا . فما لبث هذا ان راح يفضي بالحديث عن نفسه ، وكأنما يجد في الافضاء راحة من شيء نقل عليه .

ان اسمه انتوني كوزدين ، وان حياته صورة مطابقة لما تخبلها المستر ساترويت . حياة رجل ورث في شبابه ثروة طيبة تدر عليه ريما سنويا لا بأس به . وعاش بهذا الربع حياة اقرب ما تكون الى الفراغ والترف . اصدقاء كثيرون ، ومباهج متوالمة من الحياة ، ونساء كثيرات . حياة بوهيمية » ولكن ساترويت قال يمكن ان يقال عنها بصراحة : « حياة بوهيمية » ولكن ساترويت قال لنفسه : « ولكن هناك انواعا من الحياة أسوأ من هذه بكثير » .

ثم جاءت النهاية •

جاءت اولا غامضة مبهمة ، لقد احس ذات بوم بألم بسيط ، ونصحه الطبيب بأن بعرض نفسه على اخصائي في شارع هارلى ستريت ، ومع مرور الايام عرف الحقيقة تدريجيا حين اخذ الاطباء ينصحونه بالحباة في هدوء وترفق ، وعدم اجهاد بدنه او اعصابه ، وانتهى الامر بانه عرف ان الفترة الباقية من عمره لا تزيد على ستة اشهر .

واستدار انتونى بعينيه المتلئتين بالتساؤل والقلق والدهشة ، ونظر الى ساترويت ، كانما يقول له : « ما رايك » . ولم يجد ساترويت ما يقوله ، فاستطرد الرجل الشاب قائلا : انه جاول جهده ان ينسى اقوال الاطباء ، وأن يمضي في حياته كالمعتاد ، ولكنه ادرك بعد ايام معدودة ان هذا غير ممكن ، فان اصدقاءه ، وصديقاته ، بدأوا في الانصراف عنه . انهم يريدون الحياة في بهجة ومرح ، ويحبون الصديق المتلىء الجيب بالمال ، والقلب بالحياة ، لا الانسان الذي يعيش بينهم في كفن .

- واخيرا قرر ان يغادر وطنه ويأتي الى هذه الجزيرة .
  - وقال ساترويت وهو يحاول أن يجد ما تقوله:
- ولماذا هذه الجزيرة بالذات ؟! هل سبق أن جئت اليها ؟
- نعم ٠٠ وانا شاب في العشرين ، او الثانية والعشرين من عمري . و فيجأة النعت وراءه ، وارسل نظرة سريعة الى القصر الصغير القائم فوق الربوه ، بم قال :
- ــ أنني أتدكر هذا المكان . فان خطوة واحدة منه تؤدي بالإنسان الى النهائة .
  - الهذا جئت امس ٠٠ والليلة ؟!
  - فنظر انتونى كوردين اليه في استياء ، ثم قال :
  - أوه ٠٠ أعنقد أن هذا الامر لا يخصك في شيء .
- لفد وجدت ليلة امس شخصا ، ووجدتني اليوم ، وهذا يعني ان حمانك انقذت مربين .
- يمكنك ان تفول ما نشاء · ولكن اللعنة على كل شيء · انها حياتي · وانا حر التصرف فيها ·
  - ـ هذا تعبير معروف اصبح الان على كل لسان .
    - واعتدلت لهجة انتونى وهو يقول:
- طبعا طبعا . . اننى ادرك حقيقة موقفك منى ، فمن واجبك ان تنصحني وان تخفف عنى ، وان نبث الامل في قلبى ، فها واجبك حتى لو كنت تدرك نماما اننى على حق ، ولكن البس من الافضل ان أضع نهاية سرعة حاسمة لحاتى بدل هذا الانتظار الرهبب للموت ١٠٠ بدل ذلك العذاب المنتظر في الايام او الاسابيع السابقة على الموت ١ انني لن اكون تسفا على شيء ٤ لانه لبس لى في الحياة من اهتم به ،
  - ففال ساترويت بسرعة :
  - ولو كان ذلك في الحياة من مهمك امره ؟٠٠٠
- ـ اننى لا ادرى . ولكننى مع هذا كنت ارى ان هذه الطريقة افضل . وعلى الله حال فليس لى . . .
  - نم توقف عن الحدبث فجأة . فقال له ساترويت :
    - \_ البست لك . . حبيبة ؟!
  - عرفت نساء كثيرات ، ولكنها كانت كلها علاقات عابرة ، الا .. ومرة اخرى صمت فجأة ، ثم اردف :

ـ تمنيت لو كان لي ابن . . ولكن . . ما جدوى هذه الامنية ؟ حتى لو تحقفت ، فان الفترة الباقية من حياتي لا تزيد على ستة اشهر ، بـل خمسه اشهر وستة ايام على التحديد .

ـ ان الوقت ، مثل كل شيء ، مسألة نسبية . فمن يدريك ان هذه الاشور الستة قد تكون اجمل نسهور في حياتك كلها ، وأحفلها بالبهجـة العميفة الحقيقية ؟ . . هذا على فرض صحة اقوال الاطباء .

مبدا عدم الاقتناع على وجه انتوني كوزدين ، وهو يقول :

\_ لو كنت في موضعي ، وهل في مقدورك ان تحتمل هذه الشهور الستسة ؟

فضحك ساترويت ، وقال :

- اولا ينبغي أن أكون شبجاعا جدا لمواجهة هذه الاشهر الاخيرة من حياتي ، وأخشى أن أقول أنني لا أنمتع بمثل هذا أللون من الشبجاعة ، وأنا نانيا . . . .

\_ حسنا ؟!

\_ احب دائما ان اعرف ماذا يخبئه الغد لي •

وهنا نهض انتوني وارسل ضحكة جوفاء ، وقال :

\_ حسنا يا سيدي . اشكر لك هذه الفترة الطيبة التي اتحت لي فيها فرصة الحديث . ولست أدري لماذا تحدثت ، والان ، اذا سمعت عن حادث وقع لي ، فأرجو الا تخبر أحدا انه حادث مدبر مقصود . ولكن لا . . يمكنك ان تقول ما نريد ، فهل يضير الانسان ما يقال عنه بعد ان ينفض يديه من الحاة ؟

تم اردف قائلا وهو يهم بالانصراف:

- اننى لا اريد الليلة ان يقال عنك انك دفعتني بيدك من فوق هـ لا المرتفع ، ولا بأس من تأجيل هذا الانتحار الى غد او بعد غد . فليس هناك ما يدعو الى التعجل ، حسنا ، ارجو أن أراك الليلة في الفندق ، بعـ لا العشاء .

وبعد انصراف الرجل ، بقي ساترويت منفردا بنفسه ، ينظر الى الافق البعيد ، تم يقول لنفسه :

« والآن . . ماذا بعد ؟ »

واخيرا نهض واقفا ، ثم استدار نحو الربوة ، ومضى في طريقه اليها ليخترق حديقة القصر ، ومنها الى الطريق المنحدر نحو الفندق .

ولكنه توقف فجأة امام القصر الصغير الوراح ينظر في شفق الغروب الى نوافله المغلقة ، وعادت اطياف خياله تحوم حول تلك « الراقصة او المغنية » الني لعلها تقيم فيه بعيدا عن اضواء المجد والشهوة ، بعسد ان اخلا جمالها في اللبول ، واستبد به الفضول ، فاذا هو يتقدم نحو كومة من الاحجار وينسلقها الى نافلة قريبة ، نم يجدب مصراعها الخشبي كأنما يختبره ، ولشد ما كانت مفاجأته حين وجهد المصراع يستجيب له ، وينفتح ، واذا هو يتراجع حين رأى امامه سيدة في ملابس سوداء ، وتغطي رأسها بمطرف حريري اسود ، جامدة الوجه ، تنظر اليه في صمت .

وارتبك ساترويت ، وراح يعتدر بكل ما طرا على ذهنه من كلمات ايطالية وفرنسية واسبانية قليلة ، وفيما هو يتراجع في خجل ، اذا به يتوقف حين سمع المراة تقول له بصوت جاد كالطلق النارى:

ــ تعال ٠

وبلغ من قوة اللهجة الآمرة ان توقف ثم عاد ادراجه كالكلب الذي يلبي ، في ذلة ، امر سيده ، حتى اذا وقف متسمرا امام النافذة ، قالت له بصوت اقل حدة :

\_ هل انت انجليزي ؟

وعاد ساترویت یقول معتدرا:

لو كنت أعرف أنك انجليزية ، لاحسنت الاعتدار باللغسة التي التقنها . انني اعتدر باخلاص عما فعلت . ان الفضول وحده هدو الذي دفعنى الى هذه النافذة . ولم اكن اعرف انها سهلة الفتح ، والواقع اني كثيرا ما تساءلت عما في داخل هذا القصر .

وهنا أرسلت ضحكة عميقة عذبة ، وقالت :

ــ اذا كنت حقا تريد هذا ، فيحسن أن تتفضل بالدخول لترى بنفسك .

ثم تنحت له جانبا ، فدخل ساترویت ، وهو اشد ما یکون ابتهاجا ، ووجد نفسه فی غرفة ذات آثاث فاخر ، ولکن الغبار کان متراکما علی کل شيء فيها .

وقالت المرأة :

- اننا أن نجلس هنا ، لاننا لا نستعمل هذه الغرفة .

ثم عبرت معه بهوا كبيرا ، ومضت به الى غرفة اخرى في الجانب

الخلفي من القصر ، تطل على مياه البحر . وكانت ايضا فاخرة الاناث ،

ودعته الى الجلوس على مقعد وثير ، وهي تقول :

\_ لسوف تشرب الشاي معي ، انه شاي جيال تحسن خادمتي صنعه .

ثم مضت الى باب الغرفة واصدرت تعليماتها باللغـــة الاسبانيـة ، وبعدئد عادت وجلست امامه . واستطاع عندئد ان يتأملها بامعان .

كان اول شعور خامره وهو يراها أحساسه العميق بالشيخوخة امام فورة انوئتها ، ووفرة حيويتها ، ونضارة مظهرها ، وقوة شخصيتها ، كانت طويلة القامة ملغوفة الجسم ، خمرية اللون ، واسعة العينين ، رائعة الجمال ، رغم انها في نحو الاربعين من عمرها .

وكان مجرد وجودها في الغرفة يجعل ضوء الشمس الغارب كانه ضوءها وهي في سمت الضحى ، باهرا ، ساطعا ، وكان مجرد الجلوس امامها يشعر الانسان بهذه المتعة التي يحسها في يوم بارد وهو جالس امام مدفأة تطرد عنه البرد وتماؤه بهذا الدفء المتع .

وقال لنفسه:

ولكنها نظيفة مريحة .

« لقد بلغت وفرة حيويتها أن راحت تنشرها حول من يجلس معها ». ومع هذا كله كان يشعر بشيء من الخوف ، لانه لم يكن يميل أبدا ألى المراة ذات الطابع المسيطر .

وقالت له ، بعد ان تأملتُه بدورها طويلا :

- انني سعيدة بحضورك ، لانني كنت في اشد الحاجة الى من اتحدث معه هذا المساء . ويبدو لي انك من الاشخاص الذين يطمئن الانسان في حديثه معهم .

واقبلت الخادمة بالشاي ، وبعد انصرافها ، قال هو على سبيل المحادثة :

- ۔ اتقیمین هنا ؟
  - -- نعم .
- دائما !! ان القصر دائما مغلق ، او هكذا يبدو لي .
- انني اقيم هنا معظم اوقات السنة دون ان يعرف ذلك كثير من الناس ، لانني استعمل فقط هذا الجانب الخلفي من القصر .
  - وهل هو ملك لك منذ .. منذ امد بعيد ؟

- \_ منذ اننتين وعشرين سنة تقريبا . وقد عشت فيه عاما كاملا قبل ذلك التاريخ .
  - \_ هذه مدة طويلة جدا ١
  - العام ام الاثنين والعشرين عاما ؟
    - ہ ان هذا يتوقف ...
    - فاومات براسها ، وقالت :
- \_ نعم . . ان هذا يتوقف على نوع الحياة نفسها . والواقع الهما \_\_ من هذه الوجهة \_ فترنان منفصلتان تماما . ولست ادري ايهما اطول من الاخرى . وحتى الان لا ادري .
  - وبعد برهة من الصمت ، عادت تقول ، وهي تبتسم :
- \_ لقد مضت فترة طويلة لم اتحدث فيها الى احد . ويلوح لى انك من الاشخاص الذين يحبون ان يعرفوا اسرار الفير . لا لا . . لا تعتدر . فان الحياة احيانا تكون مهملة لا سيما اذا عاش الانسان ينتظر شيئا . . وطول انتظاره . .
  - فابتسم ، وقال :
- \_ يخيل لي انك لست من الذين يقفون على هامش الحياة وينتظرون . فانك واحدة من اللاني رأى القدر أن يجعلهن في خضم معركة الحياة . . ان يكن صاحبات الادواد الرئيسية في مسرحيات الحياة .
  - \_ ما اعجب ما تقول!
- \_ ومع ذلك فأنا واثق مما أقول . فلا شك أن في حياتك الشيء الكثير من التجارب ، أو ربما من الآسي .
- وضاقت عيناها قليلا وهي ترسل نظراتها نحو مياه البحر ، اسم تقول :
- ـ لو انك مقيم هنا منذ فترة طويلة ، الخبراك شخص ما عن السباح الانجليزي الذي غرق في اسفل ذلك المرتفع الصخري ، ولحدثك عسن شبابه وقوته وجماله ، وعن زوجته الصغيرة التي وقفت على قمة المرتفع وشاهدته وهو يغرق ،
  - ـ لقد سمعت شيئًا عن هذه المأساة ،
- ـ ذلك الشاب كان زوجي ، وهذا القصر كان ملكا له . وقد تزوجني وجاء بي الى هنا وانا في الثامنة عشرة من عمري . وبعد عام مات غريقا . حملته الامواج ودفعت به الى الصخور المسنونة ، وظلت تضربه فيها حتى

مزقت جسده ،

وفوجىء المستر ساترويت بحديثها ، وحاول ان يقول شيئا ، ولكنها استطردت تقول وهي نحدق النظر في وجهه :

\_ لقد تحدیت عن المآسي ، فهل سمعت عن ماساة اقسى من هذه ؟ زوجة شابة ، لم يمض على زواجها من حبيبها غير عام واحد ، ثم اذا هي نقف ذات يوم ، عاجزة تماما ، وترى حبيبها وشريك حياتها ، وهسو يصارع الموت من اجل الحياة ، واخيرا يصرعه الموت في ابشم

فقال ساتروبت في تأثر عميق :

\_ هذا فظيع . . أنعم . . انني اتفق معك في انها ماساة ليس لهـــا مثــيل .

فارسلت ضحكة عالية وهى تتراجع براسها الى الوراء ، ثم قالت : ـ بل هناك ما هو ابشع وافظع من هذه الصورة . • انها صدورة الزوجة الشابة وهي واقفة فوق المرتفع ترجو وتبتهل الى الله ان . • أن سرق زوجها .

ـ يا اله السموات! أنك لا تعنين!..

- نعم . . هذا ما أعنيه تماما ، لقد كنت راكعة هناك على المرتفع ابتهل الى الله . وكان الناس جميعا يحسبونني أبتهل لنجاته ، ولكننى على النقيض ، كنت أضرع الى الله أن يخلصني منه ، وأن يحربني في الوقت نفسه من هذه الامنية الشريرة . كنت أقول : « طهر نفسى يا ربى من رغبة رؤبته ميتا » . ولكن لم يكن ثهة فائدة ، فقد كنت أتمنى موته بكل ذرة من كياني .

وصمتت برهة قبل ان تردف قائلة بصوت اكثر رقة :

- اليس هذا فظيما ؟ اليس هذا من نوع الانفعالات التي لا بمكن للمرء ان ينساها ؟ نعم ! لقد بلغت سعادتي ذروتها حين علمت انه مات ، وانه لن يستطيع العودة لتعذيبي .

فتمتم سأتروبت مصدوما :

- يا طفلتي المسكينة !

- نعم . . كنت في ذلك اصغر من ان بحدث لى شيء رهيب كهذا . ان مثل هذه المآسى ينبغى ان تحدث ونحن اكبر سنا ، وأكثر تجربة ، اى عندما نكون مستعدين لاحتمال فظاعتها . ولم يكن احد يعرف ماذا كنت

اعاني منه . لقد حسبته عندما رايته اول مرة ، شابا رائعا . ولشده ما احسست بالزهو عندما طلب يدي للزواج ، ولكنني فوجئت ، بعد زواجنا ، بوحشيته ، كان يغضب مني لاتفه سبب . ولم يكن ثمة شيء اقوم به ، يرضيه . وقد بذلت كل جهد لارضائه ، كان يحلو له تعذيبي ، ويلتمس السعادة من افزاعي ، وكان يبلل كل جهوده لابتكار الوسائل التي تشقي حياتي وتملأ ايامي بالرعب ، ولا استطيع ان اذكر لك شيئا منها ، لكن يكفي اني ظننته مجنونا ، وكنت هنا بمغردي ، في قبضة يده ، وتحت يكفي اني ظننته مجنونا ، وكنت هنا بمغردي ، في قبضة يده ، وتحت حاملا ، وقد فعل بي شيئا جعل الطفل يولد ميتا . طفلي انا . . مسات حاملا ، وقد فعل بي شيئا جعل الطفل يولد ميتا . طفلي انا . . مسات الناء الوضع ، وقد كدت انا ايضا أموت ، ولكنني لم أمت وتمنيت الموت ،

وتمتم المستر ساترويت بكلمات عزاء مبهمة ، بينما استطردت هي قائلة :

- واخيرا جاء الخلاص . . بالطريقة التي حدثتك عنها . فان بعض الفتيات المقيمات في الفندق سخرن منه قائلات انه لا يستطيع القفز من ذلك المرتفع الى الماء . وأراد هو أن يثبت قوته وبراعته رغم أن الجميسع أكدوا له أن هلاكه في هذه المفامرة . ولكنه كان شديد الزهو والفرور . وقد شهدته وهو يقوم بالمغامرة ، ثم وهو يغرق . وسعدت بالخلاص منه . وليففر لى الله .

ومد ساترويت يده النحيلة الجافة ، وضغط بها على يدها وقد خيل اليه ان آتار الزمن قد تلاشت عن وجهها ، واذا هي قد ارتدت الى التاسعة عشرة من عمرها .

وعادت تقول:

- ولم اصدق الامر من فرط سعادتي ، فقد اصبح القصر ملكا خالصا لي ، وغدا في مقدوري ان أعيش فيه دون ان يعذبني او يشقيني أحد . وكنت في حياتي يتيمة ، ليس لي اقارب يهمهم امري ، وقد ادى هذا الى تبسيط حياتي ، فعشت بعد مصرعه ، كأني في الجنة . نعم . كنت اسعد انسانة في الوجود ، وكان يكفيني ان اشعر بالسعادة حيين انكر أني أقضي ايامي بلا آلام او احزان او خوف مما سيفعله بي بين لحظة واخرى ، نعم ، ، كنت كالذي يعيش في جنة الخلد ،

ولما توقَّفت عن الحديث ، قال المستر ساترويت :

ـ وبعد ذلك ؟!

- اعتقد ان الانسان بطبيعنه لا يقنع بشيء . فبعد اشهر من هذه الحياة الهائنة بدات أشعر بالعزلة ، والوحشة . بدات افكر في طفللا اللي مات . فلو انه كان لي طفل فقط! كنت اريده طفلا ، ولعبة اتسلى بها . كنت أهفو بكل كياني الى شيء او الى شخص اتسلى به . وقد تعتبر هذا حماقة صبيانية . ولكن كان هذا هو الواقع .

ـ نعم . . نعم . . انني افهم .

- من العسير ان اشرح لك ما حدث بعد ذلك بالتفصيل . كان تمة شاب انجليزي يقيم في الفندق ، وفي ذات ليلة وصل مصادفة الى حديقة القصر ، وكنت ارتدي ثوبا اسبانبا ، فحسبني فتاة اسبانية من قرية مجاورة . وخطر لي ان اتسلى وانظاهر باني اسبانية حقا ، ومثلت دوري بمهارة رغم ان اسبانيتي كانت رديئة ، ولكنه لم يكن يعرف منها غير عبارات قليلة ، وزعمت له ان القصر ملك لسيدة انجليزبة ارستفراطية سافرت الى منطقة نائية ، وقلت انها هي التي علمتني لغتي الانجليزية البسيطة ، ولشد ما كان سروري وانا أمثل دور المتحدية بلغة انجليزية سقيمة . وبدا هو في مغازلتي ، واستجبت له ، وتظاهرت معه ان القصر ملك لنا ، واننا تزوجنا في تلك الليلة ، وجئنا للاقامة فيه . واقترحت ان نتسال الى القصر عن طريق احدى النوافذ فيف . واقترحت ان نتسال الى القصر عن طريق احدى النوافذ فيف النافذة التي دخلت انت منها . وكان مصراعها مفتوحا من الداخل . ودخلنا في حدر الى الفرفة التي كانت ، كما هي الان ، مهملة ، يعلوها الغبار ، وعلى الجملة الغرفة التي كانت ، كما هي الان ، مهملة ، يعلوها الغبار ، وعلى الجملة كانت لحظات جميلة مليئة بالانارة والانفعالات .

وتوقفت فجأة عن الحديث ، ونظرت الى ساترويت طويلا كأنسا تاشمس منه أن يدرك شعورها ويلتمس لها العدر . ثم استطردت تقول : 
- كان كل شيء يبدو رائعا ، وكأننا نعيش في اسطورة عدبة ، او في قصر مسحور . وكان اجمل ما في الامر كله أنه كان يلوح لي خياليا لا اثر فيه للحقيقة .

وأومأ ساترويت براسه ، بينما استطردت هي تقول :

- وكان يبدو لي شابا انجليزيا من الطراز العادي ، غادر بلاده في رحلة قصيرة للمتعة والنزهة ، ولكنه كان لطيفا ، مرحا ، وقد تمادينا في القيام بدور الزوج والزوجة ، اتفهم ؟

رويعد برهة من الصمت ، عادت تقول :

- نعم تمادينا في القيام بهذا الدور . وعاد هو في صباح اليوم التالي الحديقة ورايته من خصاصات نافذة غرفة نومي ، ولم يخطر بباله طبعا انني مقيمة في القصر ، فقد كان يحسبنى فتاة اسبانية قروية ، وكان قد طلب مني ان اقابله في اليوم التالي ، ومن ثم راح يتلفت حوله وينتظر ولم اكن من ناحيتي انوي ان أكرر المقابلة . ولكن بدا لي انه كان يشعسر بالقلق من اجلي ، ومما فعل بي في الليلة الماضية ، نعم ، . كان سابل لطيفا رقيق الاحساس .

وتوقفت مرة اخرى عن الحديث قبل ان تستطرد قائلة :

ولكن طفلي منه ولد سليما بعد نسعة انسهر ، وكنت في خلال هذه الاشهر ولكن طفلي منه ولد سليما بعد نسعة انسهر ، وكنت في خلال هذه الاشهر اسعد انسانة في الوجود ، وفاضت كأس سعادتي عندما حملت لاول مرة الطفل ، طفلي انا ، بين ذراعي ، وتمنيت في الله اللحظات لو اني سألت ذلك الشاب الانجليزي عن انسمه ، حتى اسمي الطفل به ، فقسد بدا لي انني ظلمته في احنفاظي بالطفل لي وحدي ، ولكنني كنت في اعمساق نفسي اشكره واعترف بجميله لانه اعطاني كل ما كنت المناه في حيالي ،

ّ ـ هل الطفل موجود حتى اليوم ؟

ـ نعم ، ان اسمه جون ، وهو الان شابرائع في العشرين مسن عمره ، واني اتمنى لو انك تراه ، وسوف يغدو مهندس مناجم ، وكان ، ولم يزل ، أجمل وأبر الابناء ، وقد قلت له : ان والده الانجلبزي توفي قبل مولده بأسابيع قليلة ،

وحملق ساترويت في وجهها مندهشا لهذه القصة التي سمعها ، ولكنه كان في الوقت نفسه يشعر أن القصة لم تتم فصولها بعد . ومن ثم قال :

ـ ان عشرين عاما وقت طويل جدا ، الم تفكري في الزواج مـرة اخرى خلاله ؟

- كان ابني يملأ حياتي دائما .

ثم اردفت قائلة ، وهي تنظر الى مياه البحر في ذهول :

ل ولكن الحياة لا تبقى على حالة واحدة ابدا ، لا بد ان تقع فيها الاحداث ، وكثيرا ما تكون هذه الاحداث عجيبة غريبة غير منتظرة ، ولعلك لن تصدقنى مثلا حين اقول لك اننى لن اكن أحب والد ابنى جون عندما عرفته في تلك الليلة أو بعد ذلك بأشهر ، بل لم أكن أعرف ما هو الحب

في ذلك الحين . وقد توقعت ، بداهة ، ان يكون الابن شبيها بي . ولكنه جاء لا يشبهني في شيء . بل ان من يراه لا يظن انني امه . لقد جاء شبيها بابيه تماما . وهكذا تعلمت كيف اعرف اباه عن طريقه . وعسن طريق هذا الابن تعلمت كيف احب ذلك الاب الذي لم اعرف غسير ليلة واحدة ، واني لاحبه الان ، وسوف اظل احبه الى غاية العمر ، لعلك ستقول انني واهمة ، وانني اقمت حبي على اساس من الوهم ، ولكن لا ، تأكد انني احب الان ذلك الرجل . . احب الرجل بدمه ولحمه وكل شيء فيه ، اعني انني لا احب صورته او خياله ، ولو اني رايته الليلة او غدا فسوف اعرفه فورا رغم هذه الاعوام العشرين التي مرت على فراقنا . ان حبي له هو الذي انضج انونتي ، ولهذا فاني احبه حب الانثى الناضجة للرجل القوي ، وقد عشت هذه الاعوام العشرين وانا احبه وسوف ابقى على هذا الحب حتى المات .

وتوقفت فجاة قبل ان تردف قائلة في تحد:

ــ هل تظن انني مجنونة اذ اقول هذا ؟

فتناول ساترويت يدها بين يديه وتمتم قائلا بحنان :

ــ لا لا . مطلقا يا عزيزتي .

\_ هل تفهم حقيقة مشاعري ؟

\_ نعم . . نعم . . ولكن هناك شياد اخر ، شيئا لم تخبريني به يعد .

فقطبت جبينها برهة ، ثم قالت :

ـ نعم . هناك شيء اخر ، ويلوح لي انـك خبير بدخائل النفوس . ولكننى اؤثر الا اخبرك بهذا الشيء لمصلحتك .

وعندئد قال ببطء:

- حدث شيء لم يكن متوقعا · أليس كذلك ؟

وطرفت عيناها قليلا ، ثم هزت راسها في استسلام ، وقالت :

ـ نعم ، ولكنني أؤسر الا اخبرك به ، وذلك ، كما قلت ، لمصلحتك .

ـ هل تخشين ان اصبح شريكا في المسؤولية اذا عرفت ؟

فشمحب وجهها فجأة ، وزمت شفتيها ، وعندئد قال لها :

س انك تفكرين في الانتحار ؟

- اوه !! كيف عرفت ١١ كبف عرفت ١١

ـ هذا عجيب ؟! اننى لم ار في حياتي امراة ممتلئة بالحيوية والرضا

وحب الحياة مثلك ، فلماذا تفكرين في الانتحار ؟!

فنهضت ومضت الى الشرفة المطلة على البحر ، ثم قالت :

- لانقذ ابنى من الحقيقة ، انه لا يعرف انه ابن سفاح ، انه ابن ليلة غرام . فلو عرف هذه الحفيفة فسوف ينهار تماما ، لانه شديد الاعتراز بنعسه . وقد احب اخيرا فتاة وعسور الزواج بها . وسسوف يحضر بعد وقت قربب ليعرف كل شيء عن ابيه ٠٠ عن حسبه ونسبه حتى يكون مستعدا لاسئلة اهل الفتاة . فلو عرف حقيقة امره ، فسوف بقطع علاقته بالفتاة ، وسوف يرحل الى مكان ناء ليفرق نفسه في الشراب والضياع . اوه ! انا اعرف ماذا ترید ان نقول . ولکن لا . اننی اعرف ابنی اکثر منك ، انه لن يطيق ابدا أن يعيش بين اشخاص يعرفون أنه أبن سفاح . والناس في مثل هذه الحالات لا يرحمون ولا يغفرون • ولكن أذا وقع لى « حادث » قضى على حياتي قبل مجيئه ، فسوف يضيع كل شيء في غمار هذا الحادث ، وعندما يفتش الاوراق التي سأتركها ورائي ، فانه لن يجد شيئًا ، وسوف يستاء لائني لم اخبره بشيء كثير عن ابيه . ولكنه لن يشك في شيء . هذه هي الوسيلة الوحيدة . وعلى الانسان أن يدفيع ثمن سعادته! وقد اغترفت من السعادة الشيء الكثير بحيث أعتبر ان تضحيتي بحياتي ثمن يسير . كل ما احتاجه بعض الشجاعة الأقفز من فوق المرتفع ، نم اتحمل عذاب الموت لحظـة او لحظتـين .
  - ـ ولكن يا طفلتي العزيزة .
- ـ لا تتعب نفسك في محاولة اقناعى . لقد قررت امرا وانتهيت منه وحياتى هي ملكي الخاص ، وكان ابني جون في حاجة اليها لينمو ، وقد نما . وهو الان في حاجة الى أن أفقدها لينجو من العار ، ولسسوف أضحى بها من أجله ، وأن من حقى أن أفعل بحياتى ما أشاء ،
  - \_ هل انت واثقة من هذا ؟
  - \_ كلّ الثقة ، لان حياتي لم تعد نافعة لاحد .
    - ــ ومن ادراك ؟
    - ـ ماذا تعنى ؟
- اسمعى ، لسوف اضرب لك مثلا على ان حياة اى انسان قد تكون نافعة لانسان اخر دون ان بدرې ، بل قد تكون سببا في حياة انسان اخر بلا قصد منه . فقد حدث مثلا ان جاء رجل الى المرتفع ليلقى بنفسه الى البحر ، ولكنه وجد رجلا اخر جالسا ، ففشل في تحقيق رغبته وعاد من

حيث اتى ليعيش . فما معنى هذا ؟ معناه ان الرجل الثاني ، انقل ، بلا قصد او غرض ، حياة الرجل الاول . اي ان وجود الرجل الثاني على قيد الحياة كان السبب في انقاذ راغب الانتحار من الموت . وانت مثلا ، الا يمكن ان تكوني سائرة في الطريق ، في زمان محدود في مكان معين اثناء انطلاق جواد جامع . ويوشك هذا الجواد ان يدوس بسنابكه طفلا يحبو ، ولكنه \_ اي الجواد \_ يراك ، فينحرف نحوك ، وتستطيعين انت ان تتجنبي خطره ، وبذلك ينجو الطفل \_ بسبب وجودك على قيد الحياة \_ ثم يعيش ليصبح مخترعا عظيما ، او طبيبا نابغة يكشف علاجا المرض السرطان او عقارا مثل البنسلين ومشتقاته ؟!

فحملقت في وجهه مدهوشة ، ثم قالت :

ثم اردفت قائلة بعد برهة صمت :

ــ والان ماذا ترید منی ؟!

\_ ارید منك فقط ان تعدینی بالا تفعلی بنفسك شیئا لمدة اربـــع وعشر بن ساعة فقط .

\_ حسنا ، لك هذا .

- ولي رجاء اخر ، وهو ان تتركي مصراع النافذة التي دخلت منها الليلة مفتوحا من الداخل ، كما حدث الليلة تماما ، وارجو أن تكوني في انتظار شخص ما .

فنظرت اليه بدهشة ، ولكنها أومأت برأسها ، وهنا نهض ساترويت قائلا:

ـ والان يجب على أن أنصرف . بارك الله فيك يا عزيزتي .

ولما دخل الى الفندق 6 كان الليل قد أرخى على العسالم استاره 6 وهناك 6 في شرفة الفندق 6 رأى شخصا يجلس في منعزل 6 فتقدم اليه وهو يشعر أن مصير شخصين قد غدا بين أنامل أصابعه 6 وأن أقل خطا في التصرف قد يأتى بنتيجة عكسية .

قال ساترويت بهدوء:

جو لطيف الليلة ، لقد نسيت نفسي وانا جالس في ذلك المرتفع ،
 فقال الرجل الذي لم يكن غير انتوني كوزدين :

ـ هل كنت فوق المرتفع كل هذا الوقت ؟!

فأوماً برأسه ، وفجاة قال انتوني ، وهو يزم شفتيه في تصميم رهيب :

- لسوف اتمشى بعد العشاء على الشاطىء ، اتفهم ؟ أن المرة الثالثة ستكون الاخيرة - وأني لارجوك ، بحق السماء الا تتدخل ، فأنا اعرف الك بغي الخير ، ولكنني أؤكد لك أن تدخلك أن يجدي ،

فنهض ساتروت وشد قامته ، وقال:

ـ انني لا اتدخل في حياة الغير ابدا . ولكن . . ولكن الاحداث احيانا ، او الفضول احيانا ، يرغم الانسان على تصرفات لم تكن تخطر ساله . فمثلا جدث الليلة . . .

ثم جلس وصمت ، فقال انتونى :

\_ ماذا حدث الليلة ؟

ـ بينما انا في طريق العودة ، نظرت للمرة الالف الى ذلك القصر الصغير فوق الربوة ، وللمرة الالف تساءلت عما قد يكون مقيما فيه ؟ ثم دفعني الفضول الى تصرف خاطىء ، واذا انا أحاول فتسح مصراع خشبي للنافذة الارضية .

\_ هل فعلت هذا حقا ؟ لا شك انك وجدته مفلقا ؟

ــ لا . وجدته مفتوحا . انه مصراع النافذة الثالثة عنــد الطـرف الإيـر من القصر .

فهتف انتونى كوزدين قائلا:

\_ عجبا . . عجبا . . انها النافذة التي . . .

وتوقف فجأة ، ولكن ساترويت لمح البريق الذي تألق في عينيه في اللحظة .

وعندئد نهض ، وغادر الشرفة ، مطمئنا .

#### \*\*\*

وفي العاشرة من صباح اليوم التالي ، صعد الى حديقة القصر حيث استقبله البستاني العجوز مانويل بوردة عاطرة ثبتها في عروة سترته ، وفي وسط الحديقة ، وقف ساترويت ينظر الى القصر الصغير الجاثم فوق الربوة في سكون وهدوء وسلام ، وفجأة فتح باب جانبي من القصر ، وحرجت منه السيدة التي راها امس ، وشرب معها الشاي ،

كانت تتجه البه بخطوات خفيفة رشيقة كأنها تسير على الهواء ، او كأنها انسان يعبش في نشوة حالمة ، وقد نبرب كأس السعادة المترعسة ، فاذا هو يتمايل من فرط النشوة والابتهاج ، او كأنهسا زهرة أضناها الجفاف ، فأسعدها فجأة الظل والندى ، فاذا هى انضر وابهى ما تكون .

واقبلت عليه كأنها البهجة مجسمة ، ووضعت يديها على كتفيه ، وقبلته في حب واعتراف بالجميل ، واحس بقبلاتها كأنها لمسات الورد الناضر ، والزهر الناعم العاطر والنسيم العذب في يوم حار ، وقالت له بصوت متهدج :

ــ لشد ما انا سعبدة ، لشد ما انا سعيدة يا عزيزي ، كيف عرفت؟ كبف امكنك ان بعرف انه هو ؟ بخيل لي الك ساحر عجيب ،

ولهثت الفاسها من فرط السعادة ، وهي تردف قائلة :

- لسوف نذهب اليوم الى القنصل لنعقد الزواج . وعندما يأتى ابننا جون سبجد اباه في انتظاره . ولسوف نقول له اننا افترقنا قبل مولده ، واخيرا جمعت الاقدار بيننا وتم الصلح . ولن يسأل كشيرا عن اسباب الخصم حتى لا يحرجنا . آه . ما اشعد سعادتي ، ما اشعد سعادتي !

وكانت السعادة حقا تشع منها ، وتنتشر حولها كأنها العطر العذب المنساب من اجمل الورود وأعطرها . وعادت تقول :

ـ لشد ما كانت بهجة انتونى عندما عرف ان له ولدا . لم بخطس ببالى انه سيهتم بالامر كل هذا الاهتمام ، من كان يصدق ان الحياة كانت تدخر لنا كل هذه السعادة في النهاية ؟!

وقال لها بلطف:

ـ لسوف تسدين اليه اعظم خدمة اذا انت ملأت حياته بالسعادة في هذه الاشهر القليلة التالية .

فبرقت عيناها بالدهشة ، ثم قالت في صوت كله التصميم :

- أوه! العتقد الذي سأتركه بموت بعد أن انتظرته كل هذه السنين؟ لا لا ، هذا هو المحال ، أن مئات من الاطباء يخطئون في كل انحاء العالم ، وفي كل يوم ، وأن مئات من الاطباء يفقدون الامل في حياة مئات المرضى كل يوم ، ولكن الاقدار تسخر منهم ، ويموت الطبيب ، ويعيش المربض . ونظر البها . . وتأمل وجهها الجميل المفعم بالحيوية ، وقوة الارادة ، والتصميم ، وحب الحياة ، وأوماً اخيرا براسه ، نعم ، انه هو ايضا

يعرف اطباء اخطأوا التشخيص ، وفقدوا الامل ، ولكن المريـــض عاش ، واسترد صحته .

وعادت تقول:

- \_ أتعتقد أنى سأتركه يموت ؟
- ـ ٧ . بل اعتقد أن حبك سبمد في أجله ، ويطيل في عمره .

واخيرا عاد في طريقه الى المرتفع الصخري بين اشجاد السرو ، وهناك ، على مقعده الانير ، وجد شخصا كان يتوقع ان يلتقي به . انسه المستر كوبن الذى نهض باسما في حزن ، وقال وهو يحييه :

- ــ هل كنت تتوقع رؤيتي ؟
  - ۔ نعم ۔
- وجلسا معا ، وقال المستر كوبن :
- ـ يبدو من ملامح وجهك انك ـ مرة اخرى ـ لعبـت دور العناية الالهية في حياة اثنين من المحبين .
  - \_ انك تقول هذا وكانك لا تعرف شيئًا مما حدث .
    - ـ الواقع انني جئت هنا لاؤدى مهمة خاصة .
      - ــ لن اا
  - \_ لرجل مات . فانا ، كما نعرف ، احد المدافعين عن الموتى .
    - \_ انتي لا افهم .
    - فاشار المستر كوين الى مياه البحر الثائرة ، وقال :
      - \_ لقد غرق رجل هنا منذ اننبن وعشرين عاما .
        - ـ انا اعرف هذا ، ولكنني لا أفهم ...
- لنفرض ، رغم كل شيء ، ان ذلك الرجل كان يحب زوجته الى حد الجنون . ومن المكن ان يحبل الحب الجنوني الرجل الى ملاك ، او الى سبطان . لقد احبته الزوجة الشابة حب العدراء ، ولكنه لم يستطع هو ان يوقظ انونتها او يرضبها ، وهذا العجز جعله يشعر بالغضب على نفسه وعلى الناس جميعا ، وعليها هي ابضا ، فراح ، كالمعتدد في هدده الحالات ، يتلذذ بتعديبها ، لانه يحبها . وهدا ما يحدث عادة ، وانت تعرفه كما اعرفه انا .
  - ـ نعم . نعم . انا اعرف احداثا كهذه ، ولكنها نادرة جدا .
- ـ وانت تعرف ايضا ان الانسان ، في كثير من الاحيان ، يندم على ما فعل ، ويشعر بالرغبة في تعويض الحبيبة عما فعله بها من شر ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بأي ثمن .

ـ ولكنه مات قبل ...

ـ مات ؟ ما معنى قولك انه مات ؟! كل ما في الامر انه انتقـل مـن حياتنا هذه الى حياة اخرى ، ولاشك انك تؤمن بتلك الحياة الاخرى بعد الوت . ومن يدريك ان الروح في هذه الحياة الإخرى لا يكون لهـا نفس المشاعر والرغبات والامال ؟ فاذا كانت الرغبة قوية بما فيه الكفاية ، فان في مقدورها ان تجد وسيلة لنحقيقها عن طريق شخص اخر لم يمت بعد .

وساد الصمت برهة طويلة ، نم قال ساترويت وهو ينهض :

- اننى ذاهب الى الفندق ، فهل ستدهب معى ؟

- لا . ، اننى عائد الى المكان الذى جنت منه .

ولما التفت ساترويت وراءه ، نساهد المستر كوين وهو يسمير مبتعدا على حافة المرتفع الصخري .

# الفضالنحامين

## صوت في الظلام

قالت الليدى سترانلي للمستر ساترويت:

ـ انني اشعر بالقلق على مارجري ، ابنتي كما تعرف ، وأن الانسان ليشعر بهذه الشيخوخة البغيضة أذا كانت له أبنة شابعة في مشل سن مارجري .

فقال ساترويت مجاملا :

- ان من يراك لا يصدق ان لك ابنة شابة !

ـ اوه ا مجرد مجاملة .

ونظر ساترويت الى الليدي في اعجاب ودهشة ، فقد كانست تبدو ، رغم تجاوزها الخمسين من العمر ، في سن الصبا والشباب ، ولا شسك ان صالونات التجميل في كل انحاء اوروبا ظفرت منها بأموال طائلة . وكانا جالسين تحت مظلة على شاطىء البحر بمصيف « كان » . وعادت الليدي تقول وهي تضع ساقا على ساق ، وتشعل سيجادتها بقداحة ذهبية مرصعة:

- ـ نعم ، اننى اشعر بالقلق على ابنتى مارجري ،
  - \_ لاذا ؟ ماذا حدث ؟
- ــ انك لم ترها ؟ اليس كذلك ؟ انهـــا ابنتي من زوجي السابق تشياليس .

وكان ساترويت يعرف ان الليدي سترانلي تتخد من الزواج هواية ونوعا من اللهو تزجي به وقت فراغها . وقد تزوجت اربعية رجال ، مات احدهم وطلقت الباقين .

وبعد برهة من الصمت ، تنهدت الليدى ، وقالت :

ـ ان مارجري اصبحت ترى وتسمع آشياء غامضة . . اشباحا او شيئا من هذا القبيل . انها فتاة عاقلة متزنة لا تتردد على الحفلات ، ولا تهفو الى السهرات الصاخبة ، او بمعنى اصح، فتاة من الطراز القديم تحب فقط ركوب الخيل والصيد ، والبقاء في قصرنا بانجلترا .

وأرسلت أنفاسا من سيجارتها في الهواء ، ثم عادت تقول :

- انني اشعر بالقلق عليها ، لان سماع الاصوات الغامضة علامسة خطيرة على قرب الاصابة بالجنون ، والواقع ان قصرنا « أبوت ميد » كان مسكونا بأحد الاشباح ، ولكنه هدم تماما في عام ١٨٣٦ ، واعيسد بناؤه على الطراز الفيكتوري القديم ، واعتقد أنه لا يمكن أن يكون مقر لاي شبح ، لانه عادى البناء قبيح الشكل .

وأبتسمت الليدى ، وقالت فجأة :

- خطر لي انك ربما استطعت ان تساعدنا .
  - ے انا ۱۶
- نعم . انك علئد غدا الى انجلترا ؟ اليس كذلك ؟!
  - ۔ تعیم . . تعم .
- ــ وانت تعرف الشيء الكثير عن هؤلاء المهتمين بتحضير الارواح وما الى هذا . لا شك في هذا ، فانت تعرف معظم الناس في كل مكان .
  - وحاول ساترويت أن يقول شيئًا ، ولكنها قاطعته بقولها :
- ـ حسنا ، اتفقنا ، انك رجل ممتاز يا مستر ساترويت ، ٥٦ ، هذا هو بيمبو ،

ورأى ساترويت شابا في نحو الثلاثين من عمره ، يحمــل مضرب

التنس ويتقدم نحو الليدي سترانلي باسما ، وكانت هي تبتسم له في اغراء واعجاب وتقول:

ـ انه مدربي في رياضة التنس ، وهو شاب رقيق لطيف يعرف كيف يختار اجمل الالفاظ في حديثه ، هاللو بيمبو ،

وانطلقت الليدي الى الشاب ، تاركة المستر ساترويت يقول لنفسه : « ترى ، هل سيكون بيمبو هذا هو الزوج الخامس ؟ »

#### \*\*\*

وفوجىء المستر ساترويت ، وهو في القطيسار برؤية المستر كوين جالسا في نفس المقصورة فأشرق وجهه ابتهاجا ، وقال :

- \_ ما اعجب والطف هذه المصادفة يا عزيزي المستر كوين ؟!
  - ـ نعم ىا مستر ساترويت ، انها مصادفة لطيفة حقا .
    - \_ انك عائد الى انجلترا على ما اعنقد ؟
      - \_ نعم . . في مهمة خاصة ٠
      - فقال ساترويت في شيء من الزهو:
- وانا ايضا عائد في مهمة خاصة . لعلك تعرف الليدي سترائللي ؟ فلما هز المستركوبن راسه ، استطرد ساترويت قائلا :
- \_ انها تحمل لقبا قديما \_ قديما جدا \_ من الالقاب التي يتوارتها افراد الاسرة جيلا بعد جبل ، الاكبر فالاكبر من افرادها . وهي تحمل لقب بارونة بالوراثة المطلقة .

وتراخى المستر كوين في مقعده وهو يمسك كأس شرابه ويتأمله ، ثم قال :

ـ يبدو انك ستخبرني بتاريخ اسرة عريقة يا مستر ساترويت . ولا شبك انه تاريخ طريف مثير . اليس كذلك ؟

واشرق وجه المستر ساترويت بالرضا ، وهو يقول :

- نعم . . نعم . . انها ، هذه الليدي سترانلي ، امراة مدهشة ، في الستين من عمرها ، ومع ذلك فلو رايتها لما حسبتها تجاوزت الاربعين ، جميلة ، ناعمة البشرة ، متألقة العينين ، وكنت أعرفها ، هي وأختها الاكبر منها بياتريس ، منذ كانتا في سن الصبا : بياتريس ، وبربارا . كانتا شابتين جميلتين ، فقيرتين في ذلك الحين ، ولكن هذا كان منل

عهد بعيد ، نعم ، فقد كنت أنا أيضا في ذلك العهد شابا وسيما موفور الحيوية والصبا ، وكان بينهما وبين اللقب والثروة أشخاص كثيرون من افراد الاسرة ، وكان حامل اللقب ، والحائز على الامسلاك كلها اللورد سترانلي ابن عم أبيها ، وشاء القدر أن يموت أخواه وأبن عم له ، تسم حدثت كارثة الباخرة يوراليا ، هل تذكر ماساة غرقها ؟! لقد هوت الى قاع البحر بالقرب من شاطىء نيوزيلاند ، وكانت الفتاتان من بين ركابها ، وقد غرقت الاخت الكبرى بياتريس ، ونجت بربارا ، الاخت الصغرى ، وبعد ستة أشهر من الكارتة ، مات اللورد سترانلي العجوز ، فورثست بربارا اللقب والثروة الضخمة ، وراحت منذ ذلك الحين ما تعيش من أجل شيء واحد ففط : نفسها القد ظلت دائما الفتاة التي تعرف كيف تمتع نفسها بكل أطايب الحياة ، وكيف تفكر فقط في مباهجها وسعادتها وكل ما يخصها دون الاخرين ، وتزوجت اربع مرات ، واعتقد انها في الطريق المؤواج من الخامس الان ،

وبعد ان ذكر للمستر كوين تفاصيل المهمة التي يسافر من اجلها الى انجلترا ، استطرد قائلا :

- وسأمضي فورا الى قصر « ابوت ميد » لازور الابنة الشابـة مارجري ، فأنا اشعر أنه ينبغي مساعدة هذه الابنة في محنتها ، ما رأيك ؟ اتاتى معى ؟

ـ أعتقد انني لن استطيع ، ولكن ، اليس قصر « ابوت ميد » يقع في اقليم ويلشير ؟

ــ نعم .

ـ حسنا ، لسوف اكون مقيما في خسان صغير بالقرب من مسزارع القصر ، يدعى خان « بيلز آند موتلي » ولا شك انك تعرفه ، لاننا التقينا فيه ذات مرة .

\_ هل سأجدك فيه اذا أردت مقابلتك ؟

ـ نعم . . ساقضي فيه اسبوعا او عشرة ايام ، وسوف تجدني في انتظارك هناك .

وقال المستر ساترويت في صوت كله رفق وتلطف :

ـ تأكدي يا عزيزتي مارجري انني اخر من يضحك من مخاوفك .

وكان جالسا مع مارجري جيل في البهو الكبير المريسح بقصر « ابوت ميد » وكانت هي فتاة طويلة القامة ، ملفوفة الجسم ، سوداء الشعر ،

اقرب ما تكون شبها بأبيها الذي كان عمدة بلدة ، مشهورا بالقوة والحزم والتصميم ، وكانت نبدو في نضارتها وصباها واتزان تفكيرها انموذجا للعقل والحكمة ، ومع هدا فقد تذكر المستر ساترويت ان افرادا في اسرتها كانوا يعانون من اضطرابات عقلية ، فلعل مارجري قد ورنت عدن ابيها قوة الجسم ونضارته ، وعن امها بعض الاضطرابات العقلية .

وقالت مارجرى:

- اتمنى لو عرفت كيف اتخلص من تلك المراة كاسون ، فأنا لا اؤمن بتحضير الارواح ولا احب هذه العملية اطلاقا . ولكنها امراة عنيدة متعصبة لآرائها ، وهي مصرة على استحضار وسيطة روحية للتخلص من تلك الاصوات الخفية .

فتململ المستر ساترويت في مجلسه برهة ، نم قال وهو يتنحنح : ـ أرجو أولا أن الم بكل الحقائق الاساسية . ولقد بدأت تسمعين هذه الاصوات الخفية منذ شهرين ؟ أليس كذلك ؟!

ـ نحو ذلك ! واحيانا كنت السمعها خافتة هامسة ، واحيانا واضحة قوية ، ولكن الكلمات كانت هي هي دائما .

\_ ماذا كنت تسمعين الا

- « اعيدې ما ليس لك  $\cdot$  اعيدې ما سرقت  $\cdot$  ! وفي كل مرة كنت اضيء الغرفة فلا اجد احدا  $\cdot$  واخيرا اضطربت اعصابي  $\cdot$  وجعلت كلايتون - وصيفة امى - تنام على ارىكة معى في نفس الغرفة  $\cdot$ 

ـ ومع ذلك كنت تسمعين الصوت كالمعتاد؟

\_ نعم . . وهذا ما يفزعنى ، لان كلايتون لم تكن تسمع هذا الصوت . ولهذا السبب نصحنني بعرض نفسي على طبيب ، ولكنها ، بعسد الذي حدث في الليلة الماضية بدأت تلتمس لى العذر .

\_ وماذا حدث في الليلة الماضــة ؟

- كنت ساخبرك به ، رغم اني لم اخبر احدا قط . كنت طيلة يوم امس امارس رياضة الصيد ، ومن ثم استغرقت في نوم عميق من فرط التعب والاجهاد . ورايت في المنام حلما رهيبا ، رايت انني اسقط على سياج حدبدى مدبب ، وان احد قضبانه المدببة دخل في عنقي ، وان ذلك الصوت الخفى بقول لى « اعمدى ما سرقته مني ، والا فالموت لك » . وصرخت في فزع ، وضربت الهواء بيدي ، ولكنني لم اجمعد شيئا . واستيقظت كلايتون على صرختي ، وكانست نائمة في الغرفة المجاوزة

وحملق المستر ساترويت في وجه مارجري وامارات الدهشة باديسة على وجهه ، ثم تحولت نظراته الى ضمادة صغيرة تخفي جرحها في عنقها ، فاومات براسها وقالت :

ـ تعم . . هذا هو اثر ذلك السن المديب الذي شعرت به اثناء الحلم، ومعنى هذا أن الامر ليس مجرد أوهام فقط .

- هل هناك أحد بكرهك أو يحقد عليك ؟

- لا طبعا ! لماذا ؟

ـ لا شيء ، مجرد سؤال . هل كان لديك ضيوف يقيمون معـك في القصر خلال الشهرين الماضيين ؟

- ان مارسياكين ، وهي من أعز صديقاتي ، ومن هاويات ركوب الخيل مثلي ، هي فقط التي أقامت ، ولا تزال تقيم معي هنا منذ أكثر من شهرين ، وهناك أبن عمي رولي فافوزوار الذي يقضي معنا أياما كاملة بين الحين والاخر . هذا عدا ضيوف نهاية الاسبوع كالمعتاد .

واوما ساترویت براسه ، ثم اقتسرح ان یری الوصیفی کلایتون ، وهو یقول :

\_ اعتقد انها كانت معك منذ امد بعيد ؟

- نعم . . فقد كانت وصيفة لأمي ولخالتي بياتريس عندما كانتا شابتين . وهذا على ما اعتقد ، ما جعل امي تحتفظ بها ، رغم انها تستخدم لنفسها وصيفة فرنسية خاصة . وان كلايتون تقوم الان بأعمال الخفيفة في القصر .

ونهضت مارجري ومضت مع المستر ساترويت الى الطابق الاعلى من القصر ، ولم تلبث الوصيفة كلايتون ان اقبلت ، فرآها ساترويت سيدة عجوزا ، طويلة القامة ، ونحيلة الجسم ، تفرق شعرها الاشيب من الوسط بعناية ، وتبدو نموذجا للوقار والثبات ، وقد قالت مجيبة على اسئلة ساترويت :

ـ لا يا سيدې ، انني لم اسمع ابدا ان هذا القصر « مسكون » بشبح. والواقع انني ظننت المس مارجري واهمة تماما حتى رايت مساحدث بالامس . فقد احسست فعلا بشيء يلمسني ، وهو يسرع في الظلام ،

شيء لا يمت الى البشر ابدا ، ثم هناك ايضا ذلك الجسرح في عنقها . فليس من المعقول ان تكون قد فعلت هذا بنفسها!

ولكن هذه الكلمات الاخيرة جعلت المستر ساترويت يتساءل: « هل يمكن أن تكون مارجري قد جرحت نفسها حقا حتى تثبت للجميع انها ليست واهمة » أ! لقد سمع عن حالات كثيرة كانت فيها كل فتاة تبدو عاقلة متزنة مثل مارجري ، ومع ذلك ترتكب مثل هذه الحماقات .

وقالت كلايتون:

- انه جرح بسيط سوف يلتئم سريعا ، وليس مثل هذا الجرح ... واشارت الى اثر جرح في جبينها ، واردفت قائلة :
  - لقد اصبت بهذا الجرح منذ اربعين عاما ، ولا زال اثره باقيا . وقالت مارجرى :
- أصببت عندما غرقت الباخرة يوراليا ، وذلك عندما سقط على رأسها قضيب حديدى . اليس كذلك يا كلايتون ؟
  - ۔ نعبم یا آنستی .
    - وقال ساترویت:
- ــ وما رايك الخاص في هذا الموضوع يا كلايتون ؟ اعني موضوع المس مارجري جيل ؟
  - اننى في الواقع افضل الا اقول شيئا .
    - \_ Učl ?!
- لاني اعتقد ان ظلما كبيرا حدث في هذا القصر ، وحتى يرتفع هذا الظلم ويعود الحق الى اصحابه ، فلن يكون هناك راحة او سلام .

وكانت وهي تقول هذا تنظر الى وجه ساترويت \_ في تبات \_ بعينيها الزرقاوين الباهتين .

وهبط الى الطابق الارضي ، وهو غير مقتنع براي كلايتون في ان « ظلما كبيرا وقع في هذا القصر » ، وخطر له ان هذه الظاهرة الخفية لم نحدث الا منذ شهرين ، اي منذ اقامة مارسياكين ، صديقة مارجري ، في القصر ، ومنذ ان اخذ ابن المم رولي فافوزوار يتردد كثيرا للاقامــة فيه . ومن ثم قرر ان يعرف الشيء الكثير عن هذين الشخصين ، ولعل الامر كله لا بعدو ان يكون دعابة من النوع الثقيل .

ووجد مارجري تفتح الخطابات الواردة اليها في ذلك اليوم ، فلما راته ، قالت له في دهشة :

سه ان امي غريبة الاطوار في رسالتها هذه . . اقراها ! وقرأ في الرسالة ما يلي :

وهنا سأل ساترويت فجأة:

\_ هل ارسلت اليها حقا هدية من الشيكولاته ؟

\_ لا . وهذا ما يثير دهشتي من خطابها • لا شك ان شخصا ما ارسل اليها هذه الهدية •

واوما ساترويت براسه وهو يربط في ذهنه بين الشيكولاته المرسلة من شخص مجهول ، وبين التسمم البطيء الذي عانت منه الليسدي سترانلي ، وظنت ان طعام الفندق هو السبب .

وهنا اقبلت فتاة طويلة خمرية اللون من غرفة الجلوس وانضمت اليهما ، وعرف ساترويت حين قدمتها مارجري اليه ، انها الصديقة مارسياكين ، وقد نظرت اليه في شيء من الدعابة والتهكم ، وقالت يصوت معطوط :

- هل جئت للايقاع بشبح مارجري الاليف ؟ اننا جميعا مهتمون بأمر هذا الشبح . ٦ه . ها هو ذا رولي .

وتوقفت امام القصر سيارة هبط منها شاب طويل ذهبي الشعر ، كثير الحركات ، وهتف بمارجري قائلا :

- هاللو مارجري ! هاللو مارسيا ! لقد جنت اليكما بالمدد لمقاومة الشبح .

ثم استدار الى امراتين كانتا تدخلان معه القاعة ، واردف قائلا : - وارجو أن تنجحا في هذه المقاومة الليلة .

وعرف ساترويت أن أحداهما هي المسر كاسون التي حدثته مارجري

عنها منذ لحظات . وقد قالت هذه السيدة ، وهي تبتسم :

- اغفري لي يا مس مارجري ، فقد اصر المستر فافوزوار ان نجرب استخدام الارواح لطرد هذا الشبح ، ولهذا جئت معي بالمسز لويد ، الوسيطة الروحية ،

وانحنت المسر لويد تحية للجميع ، وكانت شابة من النوع العادي نكثر من وضع المساحيق على وجهها ، وكانت تتزين بقلادة من احجار القمر ، وعدد من الخواتم .

ولاح على المس مارجري بوضوح انها لم تبتهج لحضور المسل لويد هده ، وانما القت نظرة غاضبة على رولي فافوزوار الذي لم يبد انه شعر بارتكاب اى خطأ ، واخيرا قالت :

- ان طعام الغداء معد . هلم اليه .

ولم تتناول الوسيطة الروحية غير الفاكهة اتناء وجبة الفداء ، وقبيل الفراغ من تناول الطعام ، القت براسها الى مسند المقعد وقالت وهي تتشمم الحو :

- اشعر أن في هذا القصر شيئًا ليس كما ينبغي !

وتمتمت المسز كاسون في ابتهاج:

- اليس هذا رائعا يا عزيزتي مارجري ؟

#### \*\*\*

وعقدت جلسة نحضير الارواح في غرفة المكتبة ، وبعد اتخسساذ الترتيبات الدقيقة لعقد الجلسة ، اعلنت الوسيطة الروحية انها مستعدة للبدء ، ثم قالت :

\_ اننا هنا ستة اشخاص . يحسن أن نكون سبعة .

واقترح رولي احضار احد الخدم ، ولكن مارجري طلبت استدعاء الوصيفة كلايتون ، وهنا لاحظ ساترويت امارات الاستياء على وجه الشاب الذي قال:

\_ ولكن لماذا كلابتون بالذات ؟

فقالت مارجري ببطء:

ــ انك لا تحب كلايتون .

\_ الواقع انها هي التي لا تحبني ، وعلى كل حال ، انني لا اعارض في

حضورها .

وتم عقد الجلسة ، واسدلت الستائر الكثيفة ، وبعد فترة مين الصمت ، سمع الجميع نقرات متتابعة ، واذا بروح هندي احمير تتحدث عن طريق الوسيطة :

- المحارب الهندي يحييكم ايها السادة والسيدات ، هنا بجانبي روح تريد ان تتحدث في لهفة ، ترياد ان تبلغ رسالة الى المس مارجرى .

وبعد برهة من الصمت ؛ سمع الجميع صوتا نسائيا ناعما يقول :

هل مارجري موجودة ؟!

فقال رولي فافوزوار :

س نعم . . من التي تتحدث ؟

انها خالتها بیاتریس •

وهنا بدا الاهتمام الشديد على وجه المستر ساترويت وهـو يصيـخ السمع ، وعاد الصوت النسائي الخافت الناعم يقول:

- أنا بياتريس التي غرقت مع الباخرة يوراليا . ولدي رسالة يجب أن ابلغها لابنة اخي ، المس مارجري ، « أعيدي ما ليس لك لاصحابه » . وقالت مارجري في تخاذل واستسلام :

- انني لا افهم شيئًا ، هل انت حقا خالتي بياتريس ؟ واسرعت المسن كاسون تقول محدرة :

ـ طبعا هي ، لا ينبغي ان ترتابي في شخصية الارواح ، فانهم لا يحبون هذا .

وفجاة ومضت بدهن المستر ساترويت فكرة بسيطة جعلته يقول: ـ هل تذكرين المستر يوتاكيتي !!

وسرعان ما سمع ضحكة خفيفة ، اعقبتها هذه الكلمات:

- اه ، المسكين بوتاسيتي .

وذهل المستر سأترويت . فان معنى كلمة بوتاسيتي «شقلب مركب». وكان هو وبربارا وبياتريس يقيمون في نفس المصيف ، برايتون ، منه اربعين عاما ، وقد حدث ان صديقا ايطاليا شابا خسرج الى البحر في زورق صغير انقلب به ، وقد اطلسق عليه الجميع بعد ذلك بوتاسيتي «شقلب مركب » ، ولم يكن في الغرفة احد يعرف هذه الحادثة التي مضى عليها اربعون عاما ، ومعنى هذا ان الروح نجحت في هذا الاختبار .

وتململت الوسيطة في مجلسها ، وغمغمت بكلمات غامضة . وهنا قالت المسن كاسون :

ــ هذا يكفي الان ١٠٠ ان الوسيطة الروحية توشك ان تفيق ٠

وسرعان ما انسكب ضوء النهار مرة اخرى في قاعة المكتبة حيث كان الجميع جالسين ، وحيث ظهر بوضوح ان اثنين منهم شعرا بالخوف الشديد .

ورأى المستر ساترويت على وجه مارجري الشاحب امارات القليق والاضطراب ، فلما انفرد بها في غرفة خاصة ، قال لها :

ـ اربد ان الفي عليك سؤالا او اثنين يا مس مارجري . اذا توفيت انت ووالدتك : فمن الذي سيرث اللقب ، والاملاك كلها ؟

ـ رولي فافوزوار ، لانه ابن عم امي مباشرة .

واومأ سانرويت براسه ، ثم قال :

- انه يتردد عليك كثيرا هذا الشتاء ، فهل هو . . يحبك ؟

\_ لقد عرض على الزواج منذ تلاثة اسابيع ، ولكنني رفضت .

\_ ارجو ان تغفري لي فضوالي اذا قلت : هل تحبين احدا آخر ؟ فاضطرم وجهها خجلا ٤ ثم قالت :

ـ لسوف اتزوج نويل بارتون الكاتب ، ان امي تعارضني في هذا ، ولكن ما عيب نويل بارتون ؟ انه شاب رزين ، رياضي ، لا مثيل له في ركوب الخيل .

وفي تلك اللحظة ، اقبل احد الخدم يحمل صحفة فضية عليها برقية . فلما فضتها هتفت قائلة :

- « عجبا! ان امي سوف تصل غدا » -

وهنا قال الستر ساترويت:

\_ في هذه الحالة لم يعد لبقائي اية فائدة . لسوف اعـود اليوم الى لنـدن .

#### \*\*\*

واحس المستر ساترويت وهو في طريقه الى لندن ، ان عبئا تقيسلا رفع عن كاهله ، ذلك ان عودة الليدي سترانلي قد اعفته من مسؤوليته تجاه الابنة مارجري ، ولكنه ، في قرارة نفسه ، كان يدرك ان شيئا ما سوف يحدث في قصر « أبوت ميد » .

وقد حدث ما كان يخشاه . ففي ذات صباح فوجىء بخبر منشور في صحيفة الديلي ميجافون مؤداه ان الليدي سترانلي وجدت ميتة في « البانيو » بحمامها ، وان الفحص الطبي البست ان وفاتها نشأت من اسفكسيا الفرق ، وان المرجح انه اغمي عليها اثناء الاستحمام ، ثم انزلق جسمها في « البانيو » حتى اصبح رأسها تحت سطح الماء ، فغرقت ،

ولكن المستر ساترويت لم يقتنع بهذا التعليل ، ومن ثم انطلسق بسيارته الرواز في الطريق الى اقليم ويلشير ، ولكنه لم يمض فورا الى قصر « ابوت ميد » وانما عرج على خان « بيلز آند موتلي » حيث وجد المستر كوين مقيما به ، كما وعده .

وبعد ان تصافحا بحرارة ، قال المستر ساترويت في انفعال :

- انني محتاج الى معونتك ، فأنا اشعر في أعماق نفسي أن مارجري جيل معرضة لخطر شديد بعد وفاة أمها ، وهي فتاة طيبة ، ومستقيمة ، ويجب درء الخطر عنها .

ـ يحسن أن تخبرني بالوضوع كله .

ولما اخبره ساترويت بالقصة كلها ، قال المستر كوبن :

\_ ان عليك انت ان تكشف الغموض الذي يكتنف هذا الموضوع . فانت الذي تعرف المقيمين في هذا القصر .

- نعم ! انني اعرف الشقيقتين بياتربس وبربارا منذ اربعين عاما ، ولست انسى الايام التى سعدنا فيها معا في مصيف برايتون ، والاسم الذي اطلقناه على ذلك الصديق الانطالي « بوتاسيتي » ، بل اذكر وصيفة شابة تدعى « البس » جميلة ، عذبة ، كانت معهما ، وقد قبلتها ذات مرة في دهليز الفندق ، وكادت احدى الخادمات ان تضبطنا ، أه ، ، ما اجمل ايام الشباب ،

وتوقف فجأة ، ثم تنهد قائلا :

ـ كأنك لن تستطيع ان تساعدني ؟

- لو كنت في موضعك ، لذهبت الى قصر « ابوت ميد » الان .

انني ذاهب فعلا ٤ الا تأتي معي ؟

- لا . أن لدى مهمة خاصة يجب أن أقوم بها هنا .

وفي « أبوت ميد » جلس مع مارجري في غرفسة مكتبتها ، وكانت عندئل مشغولة بكتابة شيء ، فلما رأته ، ابتهجت ، وقالت :

\_ احسنت بالحضور يا مستر ساترويت ، فالواقع انني غير مطمئنة الى ما حدث لأمي ، ان رأيي الخاص هو ان شخصا مسا ضغط على رأسها تحت سطح الماء حتى غرقت ، وان الذي قتلها ، سوف يقتلني ايضا ، ولهذا فأنا الان اكتب وصيتى ،

تم اشارت الى الورقة المكتوبة امامها واردفت قائلة :

ـ لقد رحل رولي فافوزوار ، ومارسياكين ، وان اللقـب وجـزءا كبيرا من ممتلكاتي ستكون من نصيب رولي بعد وفاتي ، ولكني أمتلـك أموالا ضخمة ورثتها عن ابي ، وسوف أوصي بهـده الاموال كلهـا الى حبيبي نويل ، وارجو أن تشهـد وصبتي هذه ، أما الشاهدة الاولى ، فكانت وصيفتى كلايتون ، هذا هو توقيعها ،

وامسك ساترويت بالقلم لبوقع ، وفجاة قرا اسم كلايتون كاملا « اليس كلابتون » ، فتوقف وقد اعنرته الدهشة ، فقد عادت به الذاكرة الى الوراء اربعين عاما ، الى مصيف برايتون ، والى الوصيفة الشابة الحلوة « اليس » التي قبلها ذات مرة ، والتي كان معجبا اشلد الاعجاب بعينها العسليتين .

وفجأة أدرك كل شيء ، وأذا هو ستغرق في أفكاره حتى تنبه على صوت مارجري وهي تقول:

\_ ماذا بك يا مستر ساترويت ؟

\_ لا شيء . . لا شيء . . ولكنني عرفت الان كل شيء . يجب ان تعدى نفسك للمفاجأة . ان السيدة الموجودة هنا باسم الوصيفة « اليس كلايتون » ، ليست هي كلايتون اطلاقا ، ان كلايتون الحقيقية ماتت غرقا في حادث الباخرة يوراليا .

ـ اذن من تكون كلايتون الموجودة هنا ؟

ـ انني واثق الان تماما انها . . انها خالتك بياتريس ، الاخت الكبرى لوالدتك . هل تذكرين قولك لى انها اصببت في الحادثة بوقوع قضيب حديدي على رأسها أ اعتقد ان هذه الاصابة قد انقدتها الذاكرة تماما ، وهنا رأت والدتك الفرصة سانحة ، نقررت ان . . .

ـ كانت بياتريس هي الاخت الكبرى التي لها حق الوراثة بعد وفاة عمكم الكبير اللورد ستانلي . كانت سترث كل شيء ، بينما لا ترث امك

شبئا . ولهذا زعمت ان الفتاة الجريحة ، الفاقدة الرشد ، هي وصيفتها اليس كلايتون » وليست اختها . واستردت الفتاة صوابها ، ولكنها فقدت ذاكرتها ، ولم تعرف الا انها اليس كلايتون كما قالوا لها ، ولكن مع مرود الزمن ، بدأت ذاكرتها بعود ، ويبدو أن عودة الذاكرة كانت مصحوبة ياضطراب في عقلها .

فحملقت مارجري في فزع ثم قالت:

- ولهذا قتلت امى ، ثم أرادت أن تقتلني .

- هذا ما يبدو . فان عقلها المضطرب جعلها تلجا الى هذه التصرفات الفامضة ، والى افزاعك بالاصوات الخفبة ، لكي تسترد ممتلكاتها المورونة منك ومن امك .

- ولكن ٠٠ ولكن كلايتون ببدو اكبر سنا جدا من امي ، بينما لم يكن الفارق بينهما غير عامين فقط .

وابتسم ساترويت في اشفاق ثم قال:

ـ هذا هو ما يصنعه المال الكثير! لقد ابقت الشروة على جمال والدتك، وكست مباهج الحياة وجهها بالنضارة والصبا، اما بياتريس ..! حسنا .. هلم نصعد اليها ..

وهناك في غرفتها الخاصة ، رأياها جالسة بلا حراك في مقعدها الوثير وبين يديها اشغال الابره . وكان وجهها جامدا شاحبا ، لا اثر للحياة فيه .

ولما فحصها المستر ساترويت ، قال في اشفاق : 
ـ ماتت بالسكتة الفلية ، وحسنا فعلت !

## الفصلالسادس

### الطائر المكسور الجناح

كان المستر ساتروبت جالسا في غرقة المكتبسة الكبيرة بقصر احد اصدقائه في الريف الانجليزي ، وكان بعض المدعوين الشبان في القصر يعقدون ، على سبيل التسلية ، جلسة للتنويم المغناطيسي ، وكان احدهم منوما يجيب على الاسئلة ، ويبلغ الرسائل الروحية الى اصحابها ، وكان المستر ساترويت يرقب ما يجري في غير اهتمام شديد ، اذ كان يفكر في المعددة الى لندن لقضاء فصل الشتاء ، ولذلك اعتدر عن قبول دعوة مادج المعلى حين اتصلت به تليفونيا منذ ساعة ، وطلبست منه ان ينضم الى مدعويها في قصر والدها ببلدة لايدل .

وفجأة تنبسه من أفكاره على صوت الوسيط المنسوم يقول: - هذه رسالة الى المستر ساترويست، هل المستسر ساترويست موجود؟

۔ نعم ۰

- المستر كوين ، نعم المستر كوين يريد منه ان يذهب الى لايدل . . الله التهت الرسالة ،

ونهض ساترویت مدهوشا مذهولا ، وانصرف من الغرفة ، ومضى فورا الى النليمون حيث اتصل بمادج كيلي ، فلما سمع صوتها قال :

\_ اسمعي با عزيزني مادج . لقد غيرت رأيي وقررت أن أقبل دعوتك الرقبقة ، نعم ، سوف أكون عندك في وفت العشاء .

واعاد المسماع الى مكانه وهو مضطرم الوجه بالاثارة والانفعال ، ان كوبن ـ هذا الرجل الخفى العجيب هارلي كوبن ـ قد اختار هـ ف المسرة الوسيط المغناطيسي ليبلغه هذه الرسالة ، وما دام الامر كذلك ، فلا بد أن أحداثا خطيرة سوف نقع ، أو نوشك أن تقع ، في قصر مسادج كيلي ببلدة لابدل .

وادرك انه ايا كانت هذه الاحداث ، فلا شك ان له دورا ايجابيا فيها، والا لما طلب منه ، هاذا الشبح الآدمي الخفي ، ان يقبل الدعوة ، وبذهب فورا .

وكان قصر « لايدل » كبيرا رحيب القاعات والابهاء ، يمتلكك المستر دافيد كيلى ، وهو احد الرجال الهادئين ذوي الشخصية الضعيفة ، وهو لا يعدو ان يكون جزءا من اثانات البيت ، ولكن شخصيت الضعيفة لا علاقة لها بعفله القوي ، فقد وضع كتابا في الرياضبات العليا لا يستطيع ان بفهمه تسعون في المائة من القراء ، الا انهه — على عكس الرجال النوابغ - لا يدع عقله القوي يشع حوله بالنور والجاذبية ، ولهذا كثيرا ما كان اهالى المنطقة بتندرون علبه بقولهم انه « الرجل الخفي » ، فالخدم بتجاوزونه وهم يحملون الطعام الى الضيوف ، والضيسوف ينسون ان يلقوا عليه التحية عند وصولهم ،

ولكن ابنته مادج كانت تختلف عنه كثيرا ، فهي شابسة في نحسو الثلاثين من عمرها ، طوبلة القامة ، رائعة المظهر ، موفورة الحيويسة والنشاط ، سليمة الجسم ، جميلة الى حد كبير ،

وكانت هي التي استقبلت المستر ساترويت عند وصوله بقولها :

ـ لشد ما سرني حضورك ، بعد أن اعتذرت أول مرة !

اوه ، مادج ، يا عزيزتي ، انك تبدين في حالة طيبة .

\_ نعم . نعم . انني دائمًا في احسن حال .

- اعرف هذا ، ولكننى ارى ان هناك ما يجعل وجهك يشبع بالسعادة والابتهاج ، فهل حدث شبيء يا عزيزتي ؟ اعني شيئا خاصا ؟

فاضطرم وجهها خجلا وضحكت قائلة:

- دائما تصدق في استنتاجاتك يا مستر ساترويت ! ثم اخلت يده بين يديها واردفت قائلة:

ـ نعم يا مستر ساترويت ، يا عزيزي ، لقد حدث شيء هام ، ووصل فارس الاحلام .

فضحك ساترويت وقال:

- اذن يجب أن أسألك من يكون هذا الفارس السميد . كل ما أرجوه أن يكون جديرا بالشرف الذي تسبغينه عليه .

- اوه ، تأكد اننا سنسعد معاً ، فاننا نحب نفس الاشياء ، وهذا امر مهم جدا ، وآراؤنا متفقة في جوانب كثيرة ، وكل منا يعرف الكثير عين الاخر ، والواقع ان هذا « الحدث » كان يختمر بيننا منذ امد بعيد ، ولا شك ان هذا يفعم النفس بالاطمئنان ، اليس كذلك ؟ .

ــ نعم طبعا . ولكن الانسان عادة لا يستطيع ان يعرف الحقيق ــ الكاملة عن اي شخص اخر . ولا تنك ان هذا جزء من جمال الحياة .

فضحكت مادج وقالت وهي تمضى به الى الفرفة المخصصة له: ــ اوه! لسوف استمتع بالمغامرة على كل حال .

وتأخر المستر ساترويت عن موعد العشاء قليلا ، لانه لم يصحب معه تابعه الخاص ، وكان يحب ان يرتب حاجياته بنفسه ، وبعناية تخاصة ، ومن ثم وجد جمع المدعوين حول مائدة العشاء حين وصل اليها ، وسمع مادج تقول بلا كلفة :

- اوه ! اسرع با مستر ساترویت ، فاننا نکاد نموت جوعه ، هلم نبدا .

واستقبلته مع سيدة طويلة القامة ، وقد خط الشيب شعرها ، قوية الشخصية ، رنانة الصوت ، واضحة النبرات .

ـ كيف حالك يا مستر ساترويت ؟

وجفل المستر ساترويت حين رأى المستر دافيد كيلي يحييه ، فقال معتذرا:

ـ معدرة يا مستر كيلي ، فالواقع أني لم أرك ،

ـ لا عليك ، فان احدا لا يراني عادة .

واخذ الجميع يتبادلون الاحاديث والضحكات وهم يتناولون العشاء ، وكان هو يجلس بين مادج وبين فتاة سوداء الشعر ، قصيرة القامة ، عالية الضحكة ، قوية الارادة كما يبدو من حديثها وصلابة ملامحها ، اسمها دوريس ، وكانت في جملتها من الطراز الذي لا يميل اليه المستسر ساترويت ، والى جانب مادج من الناحية الاخرى جلس رجل في نحو الثلاثين من عمره ، يبدو من الشبه الواضح بينه وبين السيدة ذات الشعر الاشيب انه ابنها ، والى جانبه جلست فتاة جعلت المستر ساترويت يحبس انفاسه من قرط الدهشة والعجب .

انه لم يدر كيف يصغها! انها لم تكن الجمال مجسما ، وانها كانت شيئًا اخر ، شيئًا اكثر مرونة واكثر غموضًا من الجمال .

كانت تنصت الى حديث المستر دافيد كيلي - والد مادج - وهلي تميل براسها جانبا ، كانت موجودة ، ولم تكن موجودة في وقت واحد ، في راى المستر ساترويت ، كانت تبدو انها ارهف كثيرا من الناحيية المادية البشرية من جميع الجالسين حول المائدة البيضاوية ، وكان في تكوين جسمها نسق جميل ، بل اكثر من جميل ، وحين رفعت عينيها الى ناحية المستر ساترويت ، والتقت بعينيه في نظرة دامت دقيقة ، اذا هو ناحية التعبير الملائم : فاتنة !! نعم ، كانت موفورة السحر والفتنة . ولعل يجد التعبير الملائم : فاتنة !! نعم ، كانت موفورة السحر والفتنة . ولعل من يراها يحسبها احدى هذه المخلوقات الرقيقة العدبة التي تحدثنا عنها الاساطير ، وكان مجرد وجودها يجعل الجميع يبدون اكثر واقعية

ولكنها في نفس الوقت ، وبطريقة عجيبة غريبة ، كانت تثير في نفسله المعطف والرثاء ، وكأنما كانت رقتها البالغة التي تجعلها لا تشبه البشر ، تعوقها عن الظهور بالمظهر الطبيعي ، ووجد المستر ساترويت يقول لنفسه : « ما اشبهها بطائر مهيض الجناح ! » .

ولما اطمأن الى هذا التعبير ، تنبه لنفسه ، وتمنى لو ان الفتاة دوريس الجالسة بجانبه لم تلحظ ذهوله ، ولكنه رآها مشغولة بالحديث الى رجل بجانبها لم يلحظه المستر ساترويت من قبل ، واخيرا استدار هو الى مادج وقال بصوت خافت :

- من هذه السيدة الجالسة بجوار والدك ؟!

- المسر جراهام ؟ اوه لا • لا شك انك تعني مابل . الا تعرفها ؟ مابل انيسلي ، المرة جلاديسلي ، واحسدة من اسرة جلاديسلي

المنحوسة الطالع!

ودهش لهذا التعبير ، ولكنه تذكر . فقد قتل شقيق في هذه الاسرة نفسه بالرصاص ، وغرقت اخت ، ومات ثالث في زلزال ، انهسسا اسرة يطاردها النحس بشكل عجيب ، ولا شك ان مابل هذه هي صغرى الاخوة والاخوات ،

ومرة اخرى افاق من افكاره حين احس بيد مادج تضغط على يده تحت المائدة ، تم تهمس له في خفوت وهي تومىء برأسها نحو اليسار:
ــ هذا هو ا

اوما المستر ساترويت براسه سريعا في فهم وادراك . اذن فهذا هو الشباب جراهام الذي وقع عليه اختيار مادج . حسنا ، انه لم يكن في مقدورها ان تختار افضل منه من ناحية المظهر . فقد كان وسيما ، لطيفا ، طبيعيا في احاديثه ، ولا شك انه سيكون انسب زوج لمادج .

ولاً كانت مادج تتبع النظام القديم في آداب المائدة ، فقد تركت السيدات ينصرفن اولا من قاعة الطعام ، ومن ثم اقترب المستر ساترويت من الشاب جراهام ، وراح يتحدث معه ، ورغم انه تأكد من صدق حدسه عنه ، الا انه لاحظ يد الشاب وهي ترتعد حينما كان يرفع الكأس الي شفتيه ، كما لاحظ انه شارد الذهن ، مشتت الفكر بعض الشيء .

وقال ساترويت لنفسه:

« ان هناك ما يشغل تفكيره ! وقد لا يكون بالاهمية التي يظنها  $^{1}$  وعلى كل حال ترى ماذا يشغل باله بهذه الصورة  $^{1}$  » •

وكان ساترويت قد اعتاد ان يتناول بعض اقراص الهضم عقب تناول الطعام ، ولما كان قد نسى علبة الاقراص في غرفته بالطابق الاعلى ، فقد صعد اليها ، وفي اثناء هبوطه ومروره في الدهليز الطويل المؤدي الى غرفة الجلوس ، تسمر مكانه في منتصف الدهليز امام باب غرفة كانت تسمى « غرفة الشرفة » ، وكان الباب مفتوحا قليلا ، وضوء القمر ينسكب في الغرفة من خلال نوافذها الشبكية ، ويرسم بخيوطه الفضية اشكالا هندسية عجيبة ، وراى ساترويت على حافة النافذة سيدة جالسة ، مائلة الجسم قليلا ، تداعب بأناملها اوتار قيثارة ، فتصدر نفمات عذبة حالمة ، وصوتها الناعم الخافت يصاحب النفمات كأنه هديل الحمام ، وكان ثوبها من الشيفون الفاخر ، الازرق اللهون ، وكان مكشكشه ومقصصا حتى بدا كانه ريش طائر .

ودخل الفرفة ، خطوة ، خطوة ، حتى اذا اقترب منها ، ورأى وجهها ، ورأته ولم تندهش ، ولم تجفل ، فقال معتذرا :

ـ ارجو الا اكون قد ازعجتك !

- ارجوك . . اجلس !

وجلس بجانبها على مقعد من خشب الزان المصقول البراق • وبعد ان ترنمت بصوت ناعم ، قالت :

- ان هذه الليلة مشحونة بالفتنة والسحر . الا ترى هذا ؟

- نعم . ان فيها شيئًا كثيرًا من السحر !

وقالت شارحة الموقف:

ـ لقد طلبوا مني ان آتى بقيثارتي من غرفتي لاعزف لهم عليهـا ، وفيما انا امر على هذه الغرفة ، سحرني ضوء القمر ، وأحسست برغبة شديدة في الانفراد بنفسى ، في الظلام ، وفي ضوء القمر .

فنهض ساترويت معتدرا وقال:

\_ اذن فلا شك انى افسدت هذا الجو .

- لا . . لا . . لا تذهب ، انك زدته سحرا .

ولما جلس ، استطردت هي تقول :

ـ ان الهدوء العجيب يزين هذه الليلة . وقد خرجت في غـسروب اليوم الى الغابة ، والتقيت برجل ، طويل نحيل ، ملوح البشرة ، عجيب السمت ، كانه مهرج « هارليكوين » تحت ضوء الشمس الغاربة المسلل من اوراق الشحر .

ومال ساترويت الى الامام وقال:

111 -1 \_

- وأردت أن اتحدث معه } وقد بدأ لي كأني أعرفه من قبل . ولكنه أختفي بين الشجر .

- اظن انی اعرفه !

, - احقا ؟ انه رجل عجيب ؛ اليس كذلك ؟

۔ نعم ہ

وساد الصمت برهة ، وأراد ساترويت أن يقول شيئًا ، فلم يستطع الا أن يتمتم قائلا في أرتباك:

سان الانسان ، عندما يشعر بالتعاسة ، يحسب احيانا ان ينفسره بنفسه .

نقاطعته قائلة:

ـ نعم ، هذا حق ، ولكنني اعتقد ان الاصح هو اني اردت الانفراد بنفسي لاني اشعر بالسعادة ،

- \_ اتشعرين بالسعادة اذن ؟
  - حدا ، حدا .

وكانت تتحدث بهدوء ، ومع ذلك نقسد ادرك ساترويت انها حين تتحدث عن السعادة ، فانما تعني بحديثها شيئا اخر غير الذي تعنيه مثلا فتاة مثل مادج حين تتحدث عن السعادة ، ان السعادة في رأي مابسل آنيسلي لا بد ان تكون نوعا من اللذة والنشوة والمتمة البالغة .

وقال في حدر:

\_ اننی لم اکن اعرف .

\_\_ نعم . نعم . انك لم تعرف بعد. فأنا لست الان سعيدة ، ولكنني ساغدو بعد ايام قليلة اسعد انسانة في الدنيا ، ساكون كالرجال الذي عاش سنوات في غابة مظلمة رهيبة زاخرة بالمخاطر والمهالك ، وبعد ان كاد يموت يأسا ، اذا به يجد نفسه خارج الغابة ، يطل على مدينة الاحلام التي طالما هفا اليها وتمنى بلوغها ، ولم يبق عليه الا ان يخطو خطوة واحدة لتتحقق له كل امانيه .

وقال ساترویت :

- ان كثيرا من الاشياء تبدو جميلة قبل ان نصل اليها ، وان أقبسح الاشياء في العالم قد تلوح جميلة ونحن ننظر اليها من بعيد ، ونتمنى الحصول عليها .

وتوقف ساترويت عن الحديث حين سمع وقع خطوات وراءه ، فلما التفت ، رأى رجلاً ينم وجهه على الفباء والبرود ، وكان نفس الرجـــل الذي لم يثر اهتمام ساترويت اثناء العشاء .

وقال الرجل لمابل:

\_ انهم في انتظارك يا مابل .

ونهضت مابل وقد تلاشت كل امارات السعادة من وجهها ، وقالت بصوت بارد هادىء:

انني آتية يا جيرارد ، كنت أتحدث فقط مع المستر ساترويت . وانصرفت عن الفرفة ، وتبعها ساترويت بعد أن القى نظرة سريعة على وجه زوجها ـ جيرارد ـ ورأى عليه مزيجا من اللهفة والحرمان

والياس.

وقال لنفسه: « يا للمسكين . . يبدو أنه مستحور بزوجته ، ومحروم منها في نفس الوقت » .

وفي غرفة الجلوس ، جلست مابل بين المدعوين جميعا ، واخلت تفنى على نغمات قيثارتها ، والجميع يرددون المقطع الاخير من غنائها .

وفيما كان ساترويت يفكر في أحدى الاغنيات الاثيرة لديه ، اذا بمابل تقطع غناءها ، وتنظر اليه ، ثم تبتسم وتبدأ في ترديد هذه الاغنيسة التي يفضلها : « يا حمامتي الجميلة . . » .

وانفضت الجلسة بعد ذلك ، وقدمت مادج الى الجميسع الكؤوس الاخيرة ، بينما كان والدها دافبد كيلي يعبث باصابعه في اوتار القيثارة محاولا ان يلعب عليها في ذهول وشرود ذهن ، وتبادل الجميع تحيات المساء ، واقتربوا من باب الغرفة للانصراف الى مضاجعهم ، وكانسوا جميعا ، كالمعتاد ، يتحدثون في وقت واحد ، واخيرا انصرف جيرارد انيسلي زوج مابل تاركا وراءه الاخرين .

وخارج غرفة الجلوس ، تبادل ساتروبت تحيه المساء مع المسر جراهام والدة الشاب الذي تبادله مادج الحب ، وكان للطابه الاعلى سلمان : سلم قربب ، وآخر في نهاية الدهليز ، وصعدت المسر جراهام وابنها الى غرفتيهما في الطابق الاعلى عن طريق السلم القريب ، وهو نفس السلم الذي صعد عليه قبلهما جيرارد انيسلى ،

وقالت مادج اابل:

\_ بحسن أن تأخذي قيثارتك من غرفة الجلوس يا مابل ، لانك اذا لم تأخذها الان ، فربما تنسينها غدا عند رحيلك ، لا سيما وانت تنوين الرحيل في ساعة مبكرة .

وقالت الفتاة دورس كولز وهي تمسك بدراع ساترويت:

ـ هلم يا عزيزي ، فقد آن وقت النوم .

وتناولت مادج ذراعه الاخرى ، وسار الثلاثة نحو السلم الذي في نهاية الممر ، وضحكات دوريس تجلجل في المكان كله ، وفي نهاية الممر ، وقفوا ينتظرون دافيد كيلي الذي جاء وراءهم وهو يطفىء الانوار الواحد بعد الاخر وهو في طربقه اليهم ، واخيرا صعد الاربعة الى غرفاتهم .



وفي صباح اليوم التالي ، بينما كان المستر ساترويت يتأهب للهبوط الى طعام الافطار ، اقبلت اليه مادج كيلي بوجه شديد الامتفاع ، وقالت له وهي ترتعد بشدة :

- ـ اوه . . مستر ساترویت . یا للفظاعة!
  - ۔ ماذا حدث یا عزیزتی ؟
  - مابل مابل انیسلی !
    - \_ ماذا بها ؟
- \_ شنقت نفسها الليلة الماضية في باب غرفتها ، يا الهي 1 وانهارت مادج باكية ،

وهدا ساترويت من روعها بكلمات قليلة مألوفة في مثل هذه المواقف ، ثم اسرع بالهبوط الى الطابق الاول حيت وجد المستر دافيد كيلي مضطربا مرتبكا يقول:

- لقد اتصلت بمركز البوليس تليفونيا يا مستر ساترويت ، ويبدو انها ماتت ، هكذا قال الطبيب الذي فرغ الان من فحص جثتها ، يا للفظاعة ، لا سك انها كانت سقية في حياتها الى حد الياس ، والا لما فعلت بنفسها هذا!
  - نعم نعم ، هذا ما يبدو ، لا شك في هذا .
    - نم تردد برهة ، واردف قائلا:
    - \_ هل يمكن ان ٠٠ ان اراها ؟
  - \_ اوه . يمكنك طبعا ، لقد نسيت انك تهتم بمثل هذه الاحداث .

وصعد معه على درجات السلم العريض ، وهناك في اول الطابق الثاني كانت غرفة روجر جراهام ، وفي مواجهتها ، غرفة والدت المسز جراهام . وكان باب هذه الغرفة الثانية مفتوحا قليلا ، وتنساب منسه سيحابة خفيفة من الدخان .

وخامرت الدهشة عقل المستر ساترويت . فما كان يظن أن المسز جراهام سيدة تدخن في بكورة الصباح بمثل هذه الكثرة .

وسارا معا في الدهليز حتى وصلا الى الباب قبل الاخير ، وفتحه المستر دافيد كيلي ودخل وراءه المستر ساترويت ، وكانت الغرفة كبيرة تدل على انها غرفة رجل ، وفي الجدار الايسر منها باب اوسط يفضي الى غرفة مجاورة ، ومن اعلى الباب الثاني لهذه الغرفة كانت تتدلى قطعة من الحبل ، اما على الفراش ، فكانت ترقد مابل ، جئة

هامدة ، رهيبة المنظر .

ووقف ساترويت برهة ينظر الى المراة التي كانت قبل ساعات معدودة تنبض بالحياة ، وبالسحر والفتئة ، وكانت لا تزال ترتدي ثوبها الشيفون المكشش والمقصص كانه ريش طائر .

ونظر اخيرا الى الباب والى قطعة الحبل المدلاة منه ، ثم انتقال بنظراته الى الباب الاوسط وقال لدافيد كيلي مشيرا اليه :

- \_ هل كان هذا الباب الاوسط مفتوحا ؟!
  - \_ نعم . هكذا قالت الخادمة .
- - \_ يقول انه لم يسمع شيئا .
    - \_ هذا عجيب ، اين هو ؟
  - \_ انيسلى ؟ انه مع الطبيب في الطابق الاول .

ولما هبطاً الى الطابق الأول ، وجد المفتش وتكفيلد ، الذي يعرف است ساترويت ، في طريقه مع الطبيب الى غرفة القتيلة . وبعد لحظات ، عاد المفتش وطلب من الجميع ان يجتمعوا في غرفة الجلوس .

وكانت دوريس كولز تمسح الدموع من عينيها وهي تبدو خائفة ، وبدت مادج كيلي ، كعادتها ، ممتلكة لاعصابها ، وكدلك كانت المسز جراهام ، رزيئة هادئة ، بعكس ابنها روجر الذي بدا مضطربا اشد الاضطراب . اما المستر دافيد كيلي ، فكان ، كالمتساد ، لا يكاد يحس به احد ، وجلس الزوج الحزين ، بعفرده ، في جانب من الغرفة ، تطلل من عينيه نظرات ذاهلة شاردة كانه لا يصدق ما حدث .

ورغم ما كان يبدو على المستر ساترويت من هدوء ظاهري ، الا انه كان شديد الانفعال ، موفور الحماس للدور الذي سيقوم به في هـــده الماسـاة .

واقبل المفتش يتبعه الدكتور موريس ، ثم أغلق باب الفرقة وجلس . وبعد أن تنحنح تحدث بكلمات قليلة مناسبة ، ثم قال :

ـ لسوف ابدا الان بالحديث مع المنز انيسلي ، بصفت زوج ٠٠ المتوفاة ، ارجو يا مستر انيسلي ان تخبرني ، هـل سبـق ان سمعت زوجتك تهدد بالانتحاد ؟!

وفتح ساترويت شفتيه رغما عنه ، ولكنه اسرع وزمهما قائلا لنفسه

ان في الوقت متسعا للحديث فيما بعد .

وقال انيسلي بصوت متردد جعل الجميع يركزون انظارهم عليه :

- ـ لا ، لم اسمعها ابدا تهدد بالانتحار ،
- هل كنت تعرف انها ، لسبب ما ، كانت شقية في حياتها ؟
  - ـ لا . لم اكن اعرف شيئًا من هذا .
- \_ الم تحدنك ، مثلا ، عن شعور مفاجىء بالانقباض وتوتر الاعصاب ؟ \_ لا . لا الدا .
  - \_ هل يمكن أن نصف لي في أيجاز ما حدث ليلة أمس ؟
- لقد ذهبنا جميعا الى غرفتنا لننام . وقد استغرقت في النوم فلم السمع نسبنًا أو اشعر بشيء ، ولم أستيقظ الاعلى صراخ الخادمية في الصباح ، فهرعت الى الغرفة المجاورة عن طريق الباب الاوسط ، فوجدت زوجتى ، وجدنها . . .

وأومأ المفتش براسه ، وقال :

ــ نعم ، نعم ، لا داعي للاستطراد في الحديث عما رأيت ، ولكن اين رأيت زوجتك أخر مرة ليلة أمس ؟.

\_ هنا ، في هذه الغرفة!

١٤ الله \_

\_ نعم . فقد كنت اول من انصرف منها ، وصعدت فورا الى غرفتي، تاركا الجميع بتبادلون الحديث قبيل ذهابهم الى غرفهم .

- الم تر زوجتك بعد ذلك ؟ الم تتبادل معها تحية المساء كالمعتاد عندما وصلت الى فرائسها ؟

- \_ كنت نائما عندما وصلت كما يبدون
- \_ ولكنها تبعتك فورا . اليس كذلك يا مستر كيلي ؟

ونظر الى دافيد كيلى الذي أوما براسه . ولكن انيسلى قال باصراد :

ـ انها لم تكن قد عادت الى غرفتها رغم مرور نصف ساعة على وصولي الى غرفتي .

والتفت المفتش الى المسز جراهام وقال:

\_ هل دخلت غرفتك لتتبادل معك الحديث يا مسز جراهام ؟

وخيل الى ساترويت ان المسز جراهام ترددت قليلا قبل ان تقول بثبات :

\_ لا . لقد أويت الى غرفتى ، وأغلقت الباب من الداخل ولم أسمع

شيئا ،

وعاد المفتش سبأل انيسلى قائلا:

ـ وانت يا سيدي ، تقول انك لم تر او تسمع شيئًا ، الم يكن الباب الاوسط مفتوحا ؟

\_ اظن ذلك ! ولكن كان في مقدور زوجتي ان تدخل غرفتها من الباب الاخر ، المؤدى الى الدهليز مباشرة .

- وحتى لو انها دخلت من هذا الباب ، فلا بد انك سمعت اصوائا معينة ، مثل حشرجة الاختناق ، او الاحتضاد ، او الالم ، او اصطدام كعبيها في الباب .

- لا ، لم اسمع شيئا .

وهنا لم يستطع المستر ساترويت ان يكبح جماح لسانه ، فقال :

معذرة يا سيدي المفتش . أنك تسير في طريق خاطىء . فأن مابل انيسلى لم تنتحر ، وانما قتلت . وانا واثق من هذا !!

وخيم الصمت الرهيب على الجميع برهة ، واذا المفتش يقول :

\_ ما الذي يدفعك الى هذه الثقة أ

- شعورى الخاص . وهو شعور قوي .

ــ ولكنني اعتقد انه لا بد أن يكون هناك سبب أقــوى من مجرد الشعور ،

وقال ساترويت لنفسه:

« طبعا هناك سبب اقوى ، انها رسالة كوين الخفية ، ولكنني لا استطيع ان اقول هذا للمفتش » .

وبصوت مسموع قال:

\_ في الليلة الماضية ، عندما كنت اتحدث معها ، قالست لي انها سعيدة ، سعيدة جدا جدا ، انها سوف تفسدو بعد ايام قليلة اسعد امراة في الدنيا ، فكيف يتفق هذا مع الانتحار ؟

ثم اردف قائلا بصوت الرجل المنتصر:

\_ وقد عادت الى غرفة الجلوس لتأتي بقيثارتها حتى لا تنساها عندما ترحل عن القصر في ساعة مبكرة من الصباح ، فهل هذا سلوك امراة تنوى الانتحاد في نفس الليلة ؟

فقال المفتش موافقا :

- Y . dyal Y .

تم استدار الى دافيد كيلي وقال له:

ـ هل اخذت معها قيثارتها الى غرفة نومها ؟

ففكر دافيد كيلي برهة ثم قال:

ـ نعم ، اعتقد هذا ، لقد صعدت درجات السلم وهي تحملها ، فأنا اعتقد اني راينها في يدها وهي تنعطف في منحنى السلم قبل ان اطفىء الانوار ،

فهتفت مادج قائلة وهي تشير الى مائدة قريبة :

فقال المفتش وهو يخطو بسرعة ويضغط على جرس الخدم:

\_ هذا غريب !

ولما حضر أحد الخدم ، طلب منه استدعاء الخادمة المخصصة لترتيب الغرف في الصباح وكانت الخادمة ، حين اقبلت ، وائقة من اجاباتها ، فقد قالت : ان القيثارة كانت اول شيء رائه في هده الغرفة ، غرفسة المجلوس ، عندما جاءت لترتيبها في الصباح ،

وصرفها المفتش ونكفبلد ، م قال وهو ىلوې سفتهه :

\_ احب ان اتحدث على انفراد مع المستر سانرويت ، أرجــو من الجميع الانصراف الان ، على الا يغادر احد الدار ،

وقال سابرويت متململا بعد أن أنصرف الجميع وأغلقسوا وراءهم الساب:

ـ انا وائق تماما با سمدي المفتش ان خبوط القضمة قد اصبحت كلها بين اصابعك . والواقع اننى احسست بأن في الامسر جريمة ، وأن احساشي في هذه الناحية قوى .

\_ أنك على حق يا مستر سابروبت ، فهذه السيدة لم تنتحر ، وأنما قتلت .

فقال ساترویت مدهوشا :

ـ اكنت تعرف هذا ؟

فأجاب المفتش قائلا وهو ينظر الى الدكتور موريس الذي ظل جالسا في هدوء:

... حناك بعض الظواهر التي اثارت شكوك الدكتور مورس ، فبعد الفحص الدقيق ، تبت لنا ان الحبل الذى وجدناه حول عنقها ، لم يكن

نفس الحبل الذي اختنقت به . لقد اختنقت بحبل اقل سمكا بكثير . حبل رفيع جدا يشبه السلك ، لانه غاص في لحم العنق . وبعد ان تم خنقها لف عنقها بالحبل الاخر المعلق بباب غرفتها لكي يبدو الامر كانه حادث انتحار .

- ولكن . . من ؟!

مده هي المشكلة: من القاتل ؟! ما رايك في الزوج الذي ينام في النرفة المجاورة والذي لا ينبادل مع زوجته تحية المساء ، والذي لم يسمع ضيئا ؟ اعتقد أن الامر وأضح بالنسبة اليه ، ويحسن أن نعرفكيف كانت الحياة الزوجبة بينه وبين المجني عليها ، فهل يمكن أن تساعدنا في هذا الامر يا مستر سارويت ؟

فشد سانرویت فامته ، وقال محتجا:

سه ارجى با سبدى المفتش ان نعفيني من ...

- ليست هذه اول جريمة غامضة تساهم في كشف اسرارها يا مستر ساترويت ، انك موهوب في هذه الناحية ،

وقال سالرويت بابتسام :

ـ لسوف ابدل جهدي يا سيدي المفتش .

هل جيرارد اليسلى هو قاتل روجته حقا ؟ ان سابروبت يتلكر النظرة اليائسة التي رآها تطل من عينبه في اللبلة الماضية . لقل كان يحبها ، وكان يشقى بهذا الحب ، والشقاء في الحب يدفع المحب احيالا الى افعال عجيمة شاذة .

ولكن هناك شيئا اخر : حفيفة اخرى ، لقد تحدت مابل عن نفسها كانسانة توشك ان تخرج من غياهب غابة مظلمة الى نور مدينة الاحلام . كانت تتوقع السعادة ، سعادة من نوع كله المعة واللذة والسرور العميق المركز .

فإذا كان جبرارد انسلى قد صدق في قوله ان زوجته لم تأت الى غرفتها حتى بعد مرور نصف ساعة من وصوله الى غرفته . ومع ذلك فقد شهد دافيد كيلي انه رآها تصعد الى الطابق الثاني عقب انصراف الجميع من غرفة الجلوس ، ان في هذا الطابق الثاني ، غرفتين يقيم فيهما مدعوان آخران : هما المسز جراهام ، وابنها ، روجر جراهام .

وقد انكرت المسن جراهام ان مابل تخلفت في غرفتها للحديث معها ! لم يبق اذن غير روجر !

ولكن روجر يتبادل الحب مع مادج كيلي ، وسوف يعلنان خطبتهما قريبا .

وفجأة تذكر المستر ساترويت الدخان الذي رآه ينساب من غرفة المسز جراهام ، وعجب من امره ، وتصرف بالغريزة والحافز المفاجىء . فأسرع الى غرفة المسز جراهام ، ووجدها خالية ، فأغلق الباب بالمقتاح من الداخل ، وادار نظره في انحاء الغرفة ، وحانت منه نظرة الى قاعدة المذفأة حيث وجد كومة الرماد التي تدل على ان اوراقا كثيرة كانت تحرق فيها ، ولم ييأس ، وانما راح يعبث في الرماد حتى عثر على قصاصات لم يتم احتراقها ، فتناولها برفق ، وقرأ فيها هذه العبارات المتناثرة :

« لا يمكن أن تصبح الحياة أجمل وأروع مما نحن فيه يا عزيزي روجر ٠٠٠ أنني لم أكن أعرف ٠٠ كل حياتي كانت كابوسا مرعبا حتى عرفتك يا روجر ٠٠٠»

« اظن أن جيرارد عرف كل شيء ، أنني آسفة ، فماذا يمكنيني أن افعل أليس في الدنيا شيء حقيقي غيرك ، لسوف نسعد بالحياة مما قريبا ... » .

« ماذا تنوي ان تقول له في قصر لايدل يا روجر ؟ انك تكتب بطريقة غامضة . . ولكنى لست خائفة » .

ووضع المستر ساترويت هذه القصاصات بعناية في مظروف اخده من منضد الكتابة ، ثم خطا نحو الباب وفتحه ، ليجد نفسه وجها لوجه امام المسر جراهام .

وكان يعرف في مثل هذه المواقف الحرجة ان الهجوم خسير وسيلة للدفاع . ومن ثم قال :

- كنت افتش غرفتك يا مسن جراهام ، وقد عثرت على مجموعة من الرسائل لم تحترق تماما .

ولاح الفزع في وجهها برهة خاطفة ، ولكنها لم تلبث ان استردت هدوءها ، فعاد ساتروبت يقول :

ــ رسائل غرامية من مسر انيسلي الى ابنك روجر .

فشرددت برهة ، ثم قالت :

ـ هذه حقيقة لا استطيع انكارها . ولهذا رأيت ان مسن الافضل احراقها .

\_ الادا ؟

- لان ابنى سيتزوج قريبا ، وهذه الرسائل ، اذا عرف امرها بعد

انتحار المسكينة ، ستثير فضائح لا داعي لها ٠

\_ كان يمكن ان يتولى ابنك احراقها ؟

ولما لم تجب . استغل ساترويب هذه الفرصة واردف قائلا :

- انت قد عثرت على هذه الرسائل في غرفته ، فحملتها الى غرفنك لاحراقها ، فلماذا يا مسز جراهام ؟ هل كنت خائفة من شيء ؟

ـ اننى لم اتعود ان اخاف شيئا يا مستر ساترويت .

ـ نعم . ولكن هذه حالة خاصة تدعو الى الاضطراب والخوف .

\_ الأضطراب والخوف لا

ـ نعم ، المخوف من أن يلقى القبض على أبنك بتهمة الفتل .

\_ القبل ؟!

ورای مدی امتقاع وجهها ، فأسرع يقول :

لقد سمعت المسر انسلى وهي تدخل غرفة ابنك اللبلة الماضية ، وببدو انه اخبرها عن غرامه بمادج كبلى ورغبنه في الزواح بها ■ فشارت عليه ، وحدثت ببنهما مشادة عنبفة .

ـ هذا كله كذب .

وكان قائلها هو روجر جراهام بعد ان وصل المهما دون ان بشعر به احدهما .

ثم اردف قائلا:

- حسنا يا أماه ، لا تقلقى ، معال الى غرفتى يا مستر ساتروبت ، وتبع ساترويت الشاب الى غرفته ، ولم تحاول الام أن تمضيى وراءهما ، واغلق روجر باب الغرفة من الداخل ثم قال :

ـ اسمع با مستر ساتروبت ، أنك تظن انني قتلت مابل ، تظن انني قتلت مابل ، تظن انني قتلتها هنا ، ثم حملتها بعد ذلك وعلقتها في باب غرفتها عندما استغرق الجميع في النوم ، اليس كذاك ؟!

وحملق ساترويت في وجهه مندهشا لم قال :

ـ لا . انني لا اظن هذا .

حمدا لله . لانني لم اكن استطيع قتل مابل . فقد كنت احبها ، او هكذا توهمت . فأنا في الواقع لا ادري هل كان حبا ام وهما ، ولكننى اميل جدا الى مادج ، وكنت دائما أمبل اليها ، وهي في الحقيقية خير زوجة . اما مابل فانها تختلف كثبرا ، ولست ادري ماذا اقول ، انهسا سحرتني ، وانا كنت اشعر بالخوف منها .

وأومأ ساترويت براسه ، بينما استطرد روجر قائلا :

\_ واردت أن أضع نهاية لعلاقتي بمابل ، وكنت أنوي أن أحدثها في هذا الأمر في الليلة الماضية .

\_ ولكنك لم تفعل ؟

ــ لا ، لم افعل ، واقسم لك على هذا ، أنني لم أرها بعد أن تبادلت مها تحية المساء في الطابق الأول .

ـ اننى اصدقك .

ونهض وهو يؤكد لنفسه أن روجر ليس هو القاتل . لقد كان يود أن يفر منها ، لا أن يقتلها ، لقد أدرك أخيرا أنه كان مفتونا مسحورا بها ، ولكنه قرر أن يتحرر من ربقة هذا السحر ، وأن يلجأ إلى مرفأ أمين ، إلى فتاة لطيفة هادئة متزنة مثل مادج .

وهبط ساترويت الى غرفة الجلوس ، فوجدها خالية ؛ ولكنه راى قيثارة مابل موضوعة على النافذة ، فتناولها وراح يداعب اونارها في شرود ذهن ، ورغم انه لم يكن يجيد العزف على الآلات الوترية ، الا ان اذنه المرهفة ادركت وجود نغمة نشاز واضحة في الوتر الغليظ الاول . وعبثا حاول ان يضبط الوتر ، وفجاة اقبلت دوريس ونظرت اليه في عتاب وهي تقول :

ـ اوه ، هذه قيثارة مابل المسكينة !

فقدمها سأترويت اليها وقال :

ـ هل يمكن أن تضبطي لي هذا الوتر ؟

\_ نعم ، طبعا .

وتناولتها منه ، وما كادت تضغط على مفتاح ضبيط الوتر حتى فوجئت به ينقطع فهتفت قائلة وهي تفحصه :

- عجبا !! انه ليس الوتر المفروض ان يوضع في هذا المكان . انه وتر من النوع «۱» وليس هذا موضعه . ولهذا انقطع حينما اردت ان اضبطه . ما احمق بعض الناس !

ـ نعم . ما اشد حماقة بعض الناس حين يظنون انهم عباقرة .

وكان في نبرات صوته ما جعل دوريس تنظر اليه في عجب وتساؤل . ولكنه تناول الوتر القطوع منها ، ومضى به الى غرفة الكتبة ، حيث وجد الستر دافيد كيلى ، فقال له وهو يقدمه اليه :

ـ هاك يا مستر كيلى .

فتناوله دافيد كيلي منه وقال:

- \_ ما هذا ؟
- \_ ونر مقطوع . ماذا فعلت بالوتر الاصلي يا مستر كيلي ؟
  - الوتر الاصلي ؟

- نعم ، الوتر الذي خنقت به مابل انيسلي ، لقد كنت بارعا في ارتكاب هذه الجريمة ، اليس كذلك ؟ لقد ارتكبتها بسرعة بالغة ، اي في الوقت الذي كنت امضي فيه مع دوريس مادج الى السلم الاخر في نهاية الدهليز ، اليس كذلك ؟ لقد عادت مابل الى غرفة الجلوس لتأخذ قيثارتها ، وكنب انت قد اننزعت الوتر ابناء مداعبتك للاوتار باصابعك ونحن ننصرف من العرفة ، فلما دخلت الغرفة ، فاجاتها من الخلف ولفعت الوتر حول عنفها ، وخنقنها به ، ولا شك ان حشرجتها ضاعت في رنين ضحكات دوريس ونحن في الدهلبز ، وبعد ذلك خرجن من الغرفة ورحت تطفىء الانوار حنى انضممت الينا ، وفي سكون الليل ، فيما بعد ، عدت ألى غرفة الجلوس ، وحملت جثتها ، وعلقتها في باب غرفتها ، ثم وضعت وترا اخر في القيثارة ، ولكنك لم تفطن الى انك وضعست وترا مخالفا للور الاصلى ، وهذه هي الهفوة التي كشفت امرك .

ولما لم يجب دافيد كيلي بشيء ، اردف سامرويت قائلا :

ــ ولكن ، لماذا فعلت هذا ؟ لماذا ؟

وفجاة ارسل دافید كبلى ضحكة عالیة جوفاء رهببة الرنبن جمات سانرویت یشعر بالعثیان ٤ نم قال :

ـ لشد ما كان الامر بسيطا ! هذا هو السبب . وهناك سبب اخر ، هو ان الناس جميعا كانوا لا بلحظونني ، كانوا يحسبون انني كم مهمل لا قيمة له ، ولم يكن بينهم من يحاول ان يهتم بأمري او بعرف ماذا افعل . وقد اردت ان اسخر منكم جميعا .

ومرة اخرى ارسل ضحكة رهبة وهو يحملق في وجه ساترويت بعينين بطل منهما الجنون .

وتنهد ساتروس في ارتياح عندما راى المفتش ونكفلد يدخل الفرفة في تلك اللحظة .



وبعد اربع وعشرين ساعة ، استيقظ المستر ساترويت من نومه في مقصورته بمركبة النوم بالقطار الذاهب الى لندن ، ثم اذا هو يفاجأ برجل طويل نحيل ملوح البشرة يقف امامه . وتمتم قائلا بلا دهشة :

- عزيزي المستركوين ا
  - ـ نعم ، انتي هنا .
- اننى خجول من نفسى ، لقد فشلت في مهمتى .
  - \_ أحقا فشلت ؟
  - اننى لم استطع انقاذها!
  - ولكنك اكتشفت امر القاتل .
- نعم ، نعم ، فقد كان من الممكن ان يتهم احد الشبان من المدعوين بقتلها ، وبدلك انقذت واحدا منهم من الموت ظلما ، ولكن ، ، هذه المخلوقة المعينة ، الساحرة . .
  - ـ هل الموت هو أسوأ شيء يمكن أن يحدث للانسان ؟
    - ـ اننى ، اننى لا ادري ، ربما لا ،
- ـ لو أنها عاشت ، الم يكن من المحتمل ، او المؤكد ان تثير فضيحة تفسد بها حياتها ، وحياة زوجها ، وحياة مادج روجر جراهام ؟
  - ــ نعم . . نعم . . ولكن . .
  - ورفع ساترويت عينيه ، وأذا به لا يجد أثرا للمستر كوين أمامه .



## الفصالكسابع

## آخر الدنيا

كان المستر ساترويت ، رغم ثرائه الواسع ، من اولئك الذين يحبون مصاحبة الكبراء وذوي الالقاب الفخمة الضخمة ايا كانت عيوبهم ، فلا عجب اذا احس بالرضا والبهجة حين طلبت منه الدوقة اوف ليث أن يصحبها في رحلة صيفية الى جزيرة كورسيكا ،

كانت سيدة في مثل سنه ، ترتدي عادة الملابس السوداء المرصعة بمجموعة الجواهر الضخمة التي ورثتها عن آبائها واجدادها ، وكانت عادة تثبت هذه الجواهر في ملابسها كما كانت تفعل امها ، حتى ان بعض الظرفاء كانوا يتندرون عليها قائلين انها تعودت ان تقف في وسط غرفتها وتترك خادمتها تقذف بالجواهر ذات المشابك عليها فتثبت كل قطعسة كيفما اتفق !

وكانت حريصة في انفاق المال: فهي تطلب من اصدقائها دائما ان يعيروها سياراتهم ، او يدعوها تركب معهم من مكان الى اخر ، كما تعودت ان تشتري جميع حاجياتها من الاماكن التي يسمح فيها بالمساومة في الشراء .

ولكنها ، مع هذا الحرص ، كانت تتبرع بمبالغ طائلة للجمعيات الخيرية ، وتعامل مستأجري املاكها بالعدل والحسنى .

ولما كانت دائمة الشكوى من ارتفاع مستوى المعيشة في شــاطىء الريفييرا ، فقد قررت ان تمضي فتـرة مع المستـر ساترويـت في جزيرة كورسيكا ، حيث ينخفض مستوى المعيشة ، وحيث تكثر الاماكن الاثرية والسياحية الجديرة بالفرجة .

وفي بهو فندق متواضع بميناء اجاكيو ، جلست الدوقة مع المستر ساترويت عقب وصولهما بحرا الى الميناء . وبعد ان تناولا طعام افطار خفيف وشربا القهوة ، رفعت منظارها اليدوي الى عينيها ، وطافت بنظراتها على الجالسين في البهو ، ثم هتفت فجأة :

س عجبا عجبا ! لن اكون الدوقة اوف ليث اذا لم تكن هذه هي نوامي كارلتون سميث .

واشارت الى فتاة كانت جالسة بمفردها الى مائدة بجانب النافذة ، مرتدية ثوبا رخيصا قاتم اللون ، ويبدو شعرها الاسود متهدلا بغير عناية او تصغيف ، وسألها المستر ساترويت قائلا وهو يتامل الفتاة :

ــ فنانة ٤

- نعم ، او هكذا تقول عن نفسها ، فأتا اعلم انها تعيش في ركن عجيب من اركان العالم ، فقيرة ، معدمة ، ولكنها اشد كبرياء من ابليس ، وهني مفرورة بالوراثة مثل جميع آل كارلتون سميث ، أن أمها كانت ابنة عمى مباشرة .

وبعد برهة من الصمت استطردت تقول عن نوامى:

- انها دائما عدوة نفسها فقد عقدت خطبتها الى شاب بغيض صعلوك يشتغل بتأليف المسرحيات ونظم الشعر وما الى هذا من الكلام الفسارغ ، وطبعا لم يجد من يشتري انتاجه ، فسرق جواهر بعض الناس ، وقبض عليه ، ولا اذكر كم سنة صدر الحكم بحبسه ، اظن خمسة اعوام ، ولا شك انك تذكر هذه القضية ، فقد كانت في الشتاء الماضى .

- في الشتاء الماضي كنت في مصر . فبعد نوبة برد عنيف، ، تصحني

الاطباء بتمضية الشتاء في مصر .

وعادت الدوقة تحدق النظر في وجه الفتاة بمنظارها من بعيد ، ثم قالت :

\_ ياوح لي ان هاله الغتاة في حالة ضنك شديد ، وانا لا اسمح بذلك .

ونهضب وسارت الى مائدة الفتاة ، ثم نوقفت وربتت كتفها وقالت :

ـ نوامي . يبدو انك لا تذكرينني ؟

فوقفت الفتاة في تراخ وقالت :

\_ انني اذكرك يا دوقة ، فقد رأيتك وانت تنزلين بهــذا الفندق ، وخطر لى انك ربما لن تعرفيني .

وكانت تتحدث بصوت متراخ ممطوط ، ولكن الدوقة تجاهلت هذه النبرات وقالت آمرة :

- عندما تفرغين من تناول طعامك ، تعالى الى في الشرفة . وتثاوبت نوامى .

وبعد لحظات أنضمت الى الدوقة والمستر سابرويت ، وتهالكت في مقعدها بنفس الحركة المتراخية المستهترة ، وهنا اتيحت لسابرويت فرصة تأمل وجهها . وقد قرر في النهاية انه وجه اخطاه الجمال ، ولكنه ينم على ذكاء و . . شقاء .

وقالت لها الدوقة بنشاط:

\_ حسنا يا نوامى ! وماذا تفعلين الان بنفسك ؟

\_ اوه . لا ادري . اتفرج على الدنيا فقط .

۔ اترسمین ؟

ـ قليلاً .

\_ ارنى رسومك .

وابتسمت نوامي في استهتار للجهة الآمرة التي تتحدث بها الدوقة ولكنها غابت لحظات ، ثم عادت بمجموعة صغيرة من لوحاتها الحديثة ، واخذت تعرضها على الدوقة وعلى المستر ساترويت وهي تقول للاولى :

\_ صارحيني برايك فيها ، ولو اني اعرف هذا الرأي مقدما .

وقالت الدوقة عن الصورة الاولى:

\_ این اولها ، واین آخرها ؟ اننی لا اعرف ان کانت فی وضع معتدل ام مقلوب .

وعن اللوحة الثانية قالت:

\_ ما افظم هذا ؟

وقال المستر ساترويت:

ـ ان هذه اللوحة تثير الرعدة في النفس !!

فابتسمت الفتاة وقالت:

- هذا ابلغ ثناء عليها ، لان هذا هو المقصود منها فعلا .

وكانت اللوحة ترمز لمجموعة من الغواكه المعطنة تعبث فيها الديدان فسادا ، وكانت مرسومة ببراعة واتقان وموهبة فنية جعلت ساترويت يقول:

- \_ ما ثين هذه اللوحة ؟
- أن كل لوحة ثمنها خمسة جنيهات ، يمكنك شراء ما يعجبك منها .
  - ـ اننى اربد هذه اللوحة بالذات .
  - احسنت الاختيار . فهي افضلها جميعا .

وكانت في هذه المرة تتحدث اليه بصوت ينم على التقدير والاحترام بعد ان ادركت مدى ما يتمتع به من ذوق فنى . اما هو فقال :

ـ اؤكد لك ان هذه اللوحة بعد سنوات معدودة ستساوي ثروة كاملة اذا خطر لى ان ابيمها .

ونظرت الفتاة اليه طويلا وقد بدا من نظراتها ان احترامها له قد تضاعف .

وقالت الدوقة:

- لن يستطيع احد أن يقنعني أن هذه الطريقة في الرسم نوع من الكن بأي حال ، حسنا ، أنني سأمكث هنا بضعة أيام فقط ، وأحب أن الكن بأي مشاهد الجزيرة ، أن لديك سيارة يا نوامي ، اليس كذلك ؟
  - ــ نعم .
  - عظيم جدا ، غدا نقوم في سيارتك برحلة الى الجبال .
    - انها سيارة صفيرة ذات مقعدين فقط .
- ولو ، لا بد أن لها مقعدا صغيرا خلفيا يمكن للمستر ساترويت أن يجلس فيه ،

وارتعد ساترويت وهو يتذكر طرق الجزيرة الجبلية الخطيرة ، ولكن الفتاة اسرعت تقول :

- انها سيارة مستعملة قديمة لا يمكن ان تتحمل ثلاثة اشخاص في

طريق جبلي صاعد ، يمكنك يادوقة ان تستأجري سيارة من جراج بالمدينة. بالمدنسة ،

ــ استاجر سيارة ؟! يا للفضيحة !! ترى من ذلك السيد ذو الوجه الاصفر الجالس هناك ، والذي اقبل الان في سيارة باربعة مقاعد ؟

\_ انه المستر توملينسون ، قاض هندى متقاعد .

ـ هذا هو سر صفرة بشرته . ولكن يبدو انه انسان لطيف مهذب . لسوف اتحدث معه .

وفي المساء وجد ساترويت الدوقة ، في ثوب من المخمل الاسود ، المرسع بجميع جواهرها ، تتبادل الحديث في اهتمام مع صاحب السيارة ذات المقاعد الاربعة في بهو الفندق ، ولما لمحتسبه ، اشارت اليه تدعسوه قائلة :

ـ تعال يا مستر ساترويت ، ان المستر توملينسون يحدثني عـن اعجب الاشياء ، وفوق هذا ، فقد تطوع ليصحبنا في رحلة جبلية غـدا بسيارته ،

ونظر ساتروبت اليها في اعجاب شديد ، بينما اردفت هي قائلة : علم الى طعام العشاء يا مستر ساترويت ، ويمكن للمستسر توملينسو ان يجلس الى مائدتنا ويستطرد في احاديثه الممتعة عن عجائب الهند .

واخيرا ، بعد العشاء ، وبعد انصراف المستر توملينسون ، قالت الدوقة :

ـ انه رجل لطيف مهذب .

- وسمتلك سيارة لطبفة مهذبة!

\_ يا خبيث !!

وضربته بطرف مروحتها على بده مداعبة ، بم اردفت قائلة :

\_ وسوف تأتى نوامى ايضا ، في سيارتها ، أن هذه الفتاة تحتاج الى من باخذ بيدها ليخرجها من نطاق نفسها ، أنها أنانية جدا ، لا تهتم بأحد ، ولا يهمها الا نفسها .

- اننى ارى الامر على النقيض ، اذ يخيل لى انها شديدة الاهتمام بشىء معين ، ولكنها تقف عاجزة ، لا تدرى ماذا تفعل ، ولهذا فهى تسلك سلوك الانسان اليائس .

\_ اوه . لا تكن احمق يا ساترويت ، دعك من الفتاة ، وانصت الي بشأن ترتيبات رحلة الفد . .

وانصت ساترويت ، لان الانصات كان الطابع الواضع في حياته .

وبداوا الرحلة في صباح اليوم التالي ومعهم طعام الفداء . واخلت نوامي على عاتقها ان تكون الرائدة والمرشدة لانها امضت في الجزيرة بضعة اشهر .

وذهب المستر ساترويت اليها وهي جالسة في سيارتها تنتظر وقال لها:

ـ هل انت واثقة بانك لا تستطيعين ان تسمحي لي بالركوب معك ؟ ـ انك ستكون اكثر راحة في السيارة الاخرى ذات المقاعد الوثيرة القوية ، اما سيارتي هذه ، فان من الخطر ركوبها في طريق جبلي وعر .

- ولكن اذا كنت ستركبينها ، فلماذا لا اركبها معك ؟

فنظرت اليه بامعان وقالت:

ــ ولماذا تركب معي ؟

هل يقول لها لانه يرى من تصرفاتها ، ومن أهمالها لنفسها ، ومن نظرات عينيها أنها تفكر في الانتحاد ، وأنها قد تنتهز فرصة هذه الرحلة لتنتحر بطريقة تبدو للجميع أنها مجرد حادث وقع بالقضاء والقدر ؟.

لا . أنه لا يستطيع أن يصارحها بهذا ، لأنه قد يكون مخطئا في تصوراته .

ولما رأى أن الموقف سيتحرج ، قال :

\_ حسنا ، ربما تسمحين لى بالركوب في رحلة العودة .

وهنا ارسلت ضحكة عجيبة النبرات ؛ وقالت :

ـ نعم ، نعم ، في رحلة العودة ، اذا شاء لنا القدر أن نعود .

وبدات الرحلة . وانطلقت سيارة نوامي في المقدمة ، سريعة كالطائر ، وظلت السيارة الثانية تتبعها في الطريسة الجبلي الصاعد دائما ، وكان الهواء يزداد برودة كلما امعنوا في الصعود حتى اصبح يهب عليهم قاطعها ، كحد السكين ، وفجأة اوقفت نوامي السيارة ونظرت وراءها ، تهم قالت :

ـ لقد وصلنا الى آخر الدنيا. واعتقد أن الجو سوف يضطرب بعد قليـــل .

وهبط الجميع بالقرب من قرية في قمة الجبل ، مكونـــة من عشرة اكواخ حجرية ، في مدخلها لافتة مكتوب عليها : « كــوتي تشيافيري » . ولكن نوامي قالت :

هدا هو اسمها الرسمي ، ولكنها تسمى بقرية « آخر الدنيا » .
 وسارت خطوات قليلة حتى انضم اليها ساترويت ثم توقفست امام
 حاجز جبلي ضخم وقالت :

- هذا هو نهاية الطريق الوحيد في القرية ، وليس بعده شيء اي اننا الان في بداية ما لا تعرف نهايته ، فالانسان في اي مكان في الدنيسا يستطيع ان يختار الاتجاه الذي يواصل المسير فيه ، يمينا ، او يسارا ، او اماما . ولكن الانسان في هذا الموضع لا يستطيع الا ان يعود ادراجه ، ولهذا سماه الاهالي : آخر الدنيا !

وتنفس المستر ساترويت بعمق وقال:

ـ هذا مكان عجيب فعلا ، يمكن ان يحدث فيه اي شيء ، او يلتقي فيه بأى شبخص . .

وتوقف عن الحديث فجاة حين لمع رجلا يجلس على صخرة ناتئـــة ينظر الى ناحية البحر الذي يبدو بعيدا . ولم يكن احدهما قد رآه من قبل في تك المنطقة ، وكانما هو انبثق فجأة من المناظر المحيطة بها .

وقبل أن يقول المستر سائرويت شيئا ، أذا بالرجل يستدير نحوه ، واذا هو يقول:

- عجبا! انه المستر كوين ، دعيني يا مس كارلتون سميث اقدم اليك المستر كوين ؟ المستر كوين ؟ الله تظهر في الوقت المناسب ،

وتوقف فجاة وقد شعر أنه يتحدث بعبارات لا معنى لها ، هذا بينما كانت نوامي تصافح المستر كوين وتقول له:

- اننا هنا في نزهة جبلية ، ولكن يبدو اننا سنموت جميها متجمدين من البرد والثلج .

وقال المستر ساترويت وهو يرتعد:

ـ ربما نستطیع آن نجد مکانا نحتمی به ، آن الس کارلتون سمیث سمی هذا الکان آخر الدنیا ،

ـ نعم ، انه اسم ينطبق عليه فعلا ، أهذه سيارتك يا مس كارلتون سميث ؟

ـ نعم ، انها كما ترى صغيرة وعتيقة!

ـ ان قيادتها تحتاج الى براعة خاصة ، فان اقل خطأ في الانحراف ، او في استجابة الفرامل يؤدى الى انقلابها في احدى الهاويات .

ولما انضموا الى الدوقة والقاضي الهندي ، قدم المستر ساترويت صديقه اليهما ، ثم انفردت به المس كارلتون سميث وقالت له في حدة : \_ من هذا الرجل ؟

ـ انني شخصيا لا ادري تماما ، لقد عرفته منذ اعوام ، ونحن نلتقي مصادفة بين الحين والاخر ، وفي ظروف عجيبة .

- ولكنه من الذين يعرفون الاسرار التي تنطوي عليها النفوس . هذا ما يبدو بوضوح ، فان نظراته نفاذة . .

ـ نعم . نعم . ان الانسان لا يسعه يا مسى كارلتون سميث الا ان يخافه من نظراته .

وفي تلك اللحظة سقطت من الجو ندفة من الثلج على وجهه ، تسم اذا الجليد يتساقط في سرعة وغزارة جعلست الجميع يرحبون باقتسراح المستر كوين حين قال انه يعرف كوخا حجريا في نهاية المنازل ، مخصصا لايواء السائحين الذين يفاجئهم الجو بتقلباته ، وفي اثنساء الطريق اليه ، قسال :

- المعتاد أن بكون لدى السائح مؤونته من الطعام كما هو الشان معكم ، ولكن صاحبة الكوخ تقدم للضيوف القهوة نظير أجر بسيط .

وكان الكوخ مكونا من غرفة مىوسطة الحجم ، لها نافذة صغيرة في جانب منها ، وفي الجانب الاخر مدفأة ضخمة تشع منها حرارة النيران . وكان ثمة امراة كورسيكية تغذي هذه النيران بحزم من الحطب الجاف .

وفي نهاية الغرفة ، امام طاولة خسبية ، كان ثمة ثلاثة اشخاص من السياح يحتمون ايضا بالكوخ من الصقيع المنهمر . كانوا رجلين وسيدة ، سيدة بدت كانها دوقة حقيقية ، او نموذج للممثلة الاولى في مسرح عربق . طويلة القامة ، بلاتينية الشعر ، انبقة الملابس ، رائعة السلوك . كانت تعتمد بدقنها على يدها ، وتمسيك بالاخرى شطيرة مستطيلة مستديرة ، وعلى جانبها الإسر جلس رجل ناصع بياض الوجه ، رمادي الشعر ، رتدي ملابسه السوداء باناقة بالغة ، ويضع على عينيه نظارة ذات اطار قرني ، وعلى جانبها الايسر جلس رجل صغير الجسم ، خفيف الظل ، اصلع الراس ، لا يكاد يثير انتباه احد .

ومرت لحظات من الحرج ، ولكن الدوقة ، الدوقة الاصيلة ، بدأت الهجوم بقولها وهي تتقدم لتجلس الى الطاولة الخشبية :

ـ يا لها من عاصفة نلجية رهيبة ! لا شك أنها فاجأتكم مثلنا . ولكن

كورسيكا على اي حال جزيرة جميلة ، لقد وصلت اليها امس .

ونهض الرجل الانيق الطويل في احترام ، وجلست الدوقسة في مقعده شاكرة ، بينما قالت السيدة ذات الشعر البلائيني:

- اننا هنا منذ اسبوع!

وكتم ساترويت انفاسه دهشة حين سمع السيدة وهي تنطق هذه العبارة البسيطة . لقد كان في نبرات صوتها ، وفي طريقة القائها ، ما جعل الكلمات تنبض بالحياة ، وبالسحر ، وبالجاذبية ، وكأنما هي لا تتحدث بلسانها فبلها وانما من صميم فلبها .

واسرع ساترويت يقول للقاضي الهندي المستر توملينسون :

\_ ان الرجل الانيق ذا النظارة مخرج . كما تعالمه المستر في الرجل الانيق ذا النظارة مخرج . كما تعالمه المستر في الرجل الانيق المانيق الم

ــ ماذا يخرج ؟

۔ مسرحیات .

وفجاة قالت نوامي كارلتون سميث بصوت حاد عنيف :

\_ ان الجو هنا خانق ، سأخرج الى الهواء الطلق رغم البرد والصقيم .

ولكن المستر كوين اعترض طريقها غند الباب وقال لها بهدوء وحزم :

\_ عودي الى مكانك واجلسى •

و فوجىء المستر ساترويت بالفتاة نستكسين للامر ، ثم تجلس الى طرف الطاولة ، في معزل عن الاخرين

وتقدم الى المخرج ، وجلس امامه وقال :

ـ لعلك لا تذكرني يا مستر فايز . ان أسمي ساترويت .

فمد المستر فايز وصافح ساترويت بقوة وقال :

\_ طبعا طبعا يا عزيزي ، من كان يظن اننا سنلتقي هنا ؟ لا شك انك تعرف المس نان !

ودهش ساترويت ، المس نان ! الممثلة القديرة المعروفة ؟ لا عجب اذن ان تكون رائعة الصوت ، بارعة الالقاء ، اليسبت روزينا نان اشهسر ممثلة في انجلترا ؟

وعاد المستر فايز يقول وهو يقدم الرجل الاخر الجالس على سارها : ــ المستر جود ، زوج المس نان .

هو الزوج الاخير .

وكان الزوج مهتما يتقديم الطعام الى زوجته في عناية وشغف ، ذلك المعروف ان المس نان من اللواتي يشغفن بالطعام ، وفي هاذا الشأن قال فانز :

- انها تهيم بألوان الطعام . بل انها تعيش فقط لتأكل ، انسي في احيان كثيرة اذكر لها لونا محببا من الطعام قبيل قيامها بدور معين ، فاذا هي تقوم بالدور كاروع ما تكون .

وسمع الرجلان المس نان وهي تقول لزوجها :

\_ ولكن ابن الكافيار ؟ اننى لم اره منذ دخلنا هنا .

ـ انك توشكين على الجلوس فوقه . فانه وداءك على المقعد!

فتناولته بسرعة في ابتهاج وهي تقول:

ـ اوه ، اتك تعرفين يا عزيزتي انني كثير النسيان والشرود ، انني قلما اعرف اين وضعت اشيائي !

ـ نعم . كما وضعت ذات يوم مجموعة لآلئك في كيس اسفنجــة الجمام . وما اكثر البرقيات والمكالمات التليفونية التي تبادلتها مع الفندق حتى استرددناها .

فقالت المس نان بصوت حالم:

ــ على كل حال كانت هذه اللآلىء مؤمنا عليها . ولكـن جوهـرتي الاوبال الزمردية لم اؤمن عليها للاسف .

و فجأة أحس المستر ساترويت انه ، مرة اخرى ، يعيش في احدى مسرحيات الحياة ، وانه ، مع المستر كوين ، يقومان بدورهما فيها . ومن ثم شعر ان كلمة « الاوبال » هي مفتاح دوره ، فانحنى الى الامام وقال :

ــ جوهرتك الاوبال يا مس نان ؟

ــ هل اعددت الزبد يا هنرې ؟ أه . نعم . جوهرتي الاوبال ، لقــد سرقت منى كما تعلم . ولم استردها بعد،

ـ اوه ، حدثينا بهذا الموضوع يا مس نان .

- اه . نعم . لقد ولدت في شهر اكتوبر ، وله الما فان من الفال الحسن ان اتزين بجواهر الاوبال . ومن ثم اشتريت جوهرة مفرطحة على شكل القلب من اندر الانواع واصفاها . ولشهد ما كانت بهجتي حسين استطعت ان اظفر بها بعد الصبر الطويل .

وتنهدت في عمق ، وكان الجميع ينصنون اليها مبهورين بالقائها

وجمال نبرات صوتها ، وبعد برهة من الصمت ، اردفت تقول :

\_ وسرق هذه الجوهرة النادرة مني شاب يدعى جيرارد ، كان يكتب الروايات المسرحية .

فقال المستر فايز:

\_ وهي روايات جيدة فعلا . وقسد كدت ان اخسرج احداها قبسل الحسادث .

وقالت المس نان:

- نعم . كأن فيها دور رائع لي . وكان اسمها « ارلاد راشيل » . وقد جاء الى غرفتي بالمسرح ليتبادل معي الحديث بشأنها ، وكان شابا لطيفا خجولا وسيم الوجه ، في عينيه نظرات شاردة تنم على روح شاعرية وخيال واسع . مسكين ، وكانت الجوهرة موضوعة في علبتها على منضدة الزينة ، وكان هو خبيرا في هذا النوع من الجواهر ، لانه سافر ذات يوم الى استراليا ، ومن ثم تناولها وفحصها في الضوء ، ويبدو انه نسي نفسه ووضعها في جيبه ، ولما انصرف ولم اجدها ، ابلغت رجال البوليس ، وكان لهذا الحادث ضجة كبيرة في مختلف الصحف ، حتى ان المستر فايز قال ان هذا الحادث كان اوسع دعاية مجانية حدثت لي !

وقال فايز:

ـ نعم ، نعم ، كانت دعاية رائعة ،

\_ ووجدت علبة الجوهرة فارغة في مسكنه ، وثبت انه كان يعاني ازمة مالية عنيفة ، ومع ذلك فقد ثبت ايضا انه وضع لحسابه في البنك مبلغا كبيرا وقد زعم انه لا بد قد وضع العلبة في جيبه سهوا ، وان صديقا لعب على جواد رابح لحسابه ووضع الارباح في رصيده بالبنك . ولكنه لم يستطع ان يذكر اسم هذا الصديق ، او ان يدلي بمحل اقامته . وهكذا صدر الحكم عليه بالسجن خمسة اعوام ، امضى منها الان ثمانية اشهر .

وبعد ان ساد الصمت برهة وجيزة ، قالت المس نان فجأة :

- اين علبة الخوخ المحفوظ يا هنري ؟

فقال زوجها هنري جود :

- انها في حقيبة حاجاتك .

وتناولت المثلة الكبيرة حقببة حاجياتها وراحت تفرغ ما فيها من الوان وأصناف حتى عثرت على علبة الخوخ المحفوظة ، وكان بين الاشياء

التي افرغتها من الحقيبة على الطاولة صندوق هندي مسحور ، قالت عنه حينما تناوله القاضى الهندي المستر توملينسون وراح يفحصه:

- هذا صندوق من النوع المسحور ، من اين جئت به يا مس نان ؟
- هدية من احد المعجبين ! وانا اضعه دائما على منضدة الزينة في غرفتى بالمسرح رغم انه لميس رائع الشكل ،

فضحك المستر بوملينسون وقال:

س ربما لا يكون جميلا ، ولكنني اراهن انك لا تعرفين سره ، هسل تحبين ان اطلعك على طريقته السرية ؟

وقال الجميع:

ـ نعم ، نعم ، ترید آن تری ،

وكان للصندوق في اعلاه مفتاحان صغيران كأنما حليتان . فضغط المستر توملينسون على احد المفتاحين ، فانفتح الصندوق ، ثم طلب من احد الحاضرين ان يضع قطعة جبن من النوع المغلف فيه . ثم اغلسق الصندوق ، وضغط على المفناح الاخر ، ثم عاد وفتسح الصندوق ، واذا قطعة الحين تختفي .

وسرت همهمة الدهشة من الجمع ، ولكن المستر نوملينسون اغلق الصندوق مرة اخرى ، ثم جعله في وضع مقلوب ، وضغط على مفتاح اخر جانبي يشبه حلة منقوشة ، بم اعاده الى وضعه الصحيح وفتحه . وشهق الجميع .

لفد رأوا مع قطعة الجبن ، جوهرة من حجر الاوبال الازرق مفرطحة على هبئة القلب ، وصاحت المس نان في دهشة :

جوهرتي الغالية . يا الهي ! يا للهول !

وتنحنح زوجها هنري وقال بصوت مضطرب:

ـ لا شك انك وضعنها في الصندوق السحري سهوا ، وضغطت على المفتاح الثاني فاختفت دون ان تعلمي ،

ـ نعم . نعم . لا شك في هذا . ولكن المهم أن الشباب اليك جيرارد لم يسرقها ، أي أنه مسجون الأن ظلما .

وهنا نهضت نوامي كارلتون سميث ؛ وقالت بصوت شاحب :

اتعرفین من یکون الیك جیرارد بالنسبة لی ۱ انه خطیبی ، وحبی ، وقلبی ، وقد كدت من فرط الیاس ان انتحر اكثر من مرة .

قالت هذا واندفعت الى خارج الكوخ باكية ، فلحق بها المستر كوين

والمستر ساترويت ، وكانت العاصفة الثلجية قد هدات ، وانقطع سقوط ندف الحليد .

وقال المستر كوين وهو ينظر الى السماء الصافية:

\_ حسنا . اعتقد انه ينبغي لي أن انصرف الان !

فنظرت نوامي في دهشة الَّيه وقالت :

ـ ولكن . ماذا عن خطيبي جيرارد ؟

ـ لا شك انه سيطلق سراحه بالتلفراف اليوم و ٠٠

\_ ومأذا ؟

- ولا شك ان المس نان ستعرف كيف تعوضه ادبيا وماديا .

ولما تحرك بعيدا ، قال المستر ساترويت :

۔ الی این هو ذاهب ؟

فقالت نوامي بصوت غريب:

- من حيث جاء على ما اظن !

ـ ولكن ليس هناك طريق مفتوج . لقد قلت بنفســك اننا في اخر الدنيــا .

وهزت نوامي كتفيها ، فقال لها ساترويت :

\_ والآن . هل ستسمحين لي بالركوب معك في رحلة العودة ؟

وهنا ، ولاول مرة ، اشرق وجهها سرورا وابتهاجا وقالت :

- طبعا ، طبعا . فأنا الان واتقة بأننا سنصل الى الفندق بلا احداث مفاجئة في الطريق .



## الفضالاثامن

## ذات الوعاء الفضي

سار المستر ساترويت متمهلا في شارع بوند ستريت ، مستمتعا بضوء الشمس ، في طريقه الى معرض هالاكستر للصور الفنية ، حيست كان الرسام العبقري الجديد فرانك بريستو، يعرض اول مجموعة مسن لوحاته الفنية .

وفيما هو يدخل الى ردهة المعرض ، حياه احد المشرفين على المعرض قائه الله :

- طاب صباحك يا مستر ساترويت، لقد كنا نتوقع حضورك يوما بعد اخر ، ولا شك انك ستمجب بهذا الفنان الجديد اشد الاعجاب .

ومضى المستر ساترويت الى قاعة العرض الواسعة المستطيلة ألتي

الرجل الغامض - ٩

علقت اللوحات المعروضة على جدرانها الاربعة ، وراح في اعجاب واضح يتأمل اللمسات الفنية الاصيلة البادية في خطوط كل لوحة على انفراد . وتوقف برهة امام لوحة تمثل جسر وستمنستر بما عليه من مارة وسيارات خاصة وعامة ، ومركبات مختلفة الانواع ، وكان الفنان قد اطلق على هذه اللوحة اسم « مستعمرة النمل » ، نم تحرك الى اللوحات الاخرى حتى توقف امام لوحة جعلته يتسمر في مكانه وهو يجذب نفسا عميقا .

وكانت اللوحة تسمى « وفاة المهرج » وكانت ارضيتها ، او الجهزء الإمامي منها ، تمثل ارضية شرفة كبيرة ذات بلاط من اللونيين الابيض والاسود ، وفي وسطها رقدت جثة مهرج ميت في ملابسه الحمراء والسوداء " وقد مد ذراعيه على جانبيه ، وفي الجزء الخلفي من اللوحة ، جدار جانبي للشرفة الكبيرة ، فيه نافذة زجاجية ، ومن وراء النافذة بدا وجه بنظر بهدوء الى « المهرج الميت » .

وأعجب ما في الصورة ان التشابه كان واضحا بين الوجه الذي كان ينظر من وراء النافلة وبين وجه « المهرج الميت » وكأنما اراد الفنان ان يرمز لروح الميت حين ترقب الجسد بعد انفصالها عنه .

ولكن الشيء الذي اثار انفعالات المستر ساترويست ، هو انه عرف ، او خيل اليه انه عرف « وجه المهرج الميت » . لانه كان يشبه الى حد كبير وجه صاحبه ذلك الرجل الخفي ، المستر كوين ، الذي كان يظهر في حياته ويختفى في اوقات معينة .

وقال لنفسه متعجبا:

- اننى لست مخطئًا بالتأكيد! فما معنى هذا ؟

ذلك أن تجارب المستر ساترويت اكدت له أن كل مرة يرى فيهسسا المستر كوين ، لا بد وأن يكون وراء ظهوره سبب معين .

وكان ثمة شيء أخر قد أبار اهتمامه باللوحة ، ذلك أنه عرف المكان الذي صوره الفنان بريشته ، ومن ثم عاد يقول لنفسه :

- انها الشرفة الكبيرة في قصر اللورد شارنلي . . عجبا ! عجبا !

وبعد أن شاهد جميع اللوحات المعروضة ، ذهب ألى مدير المعرض ، المستر كوب ، وقال له بعد أن تبادل التحية معه :

سه بودي ان اشتري اللوحة رقم ٣٩ ، اذا لم يكن احد قد سبقني الى شرائها !

- فقال المستر كوب بعد أن راجع دفتره:
- اوه ، لقد عرفت كيف تختار يا مستر ساترويت . كلا لم يشترها أحد ، انها فعلا تحفة ، واعتقد انك بعد عام ستجد من يعرض عليك ثلاثة أضعاف ثمنها .
  - هذا ما تقوله لي دائما يا مستر كوب ، اليس كذلك ؟ فابتسم الرجل وقال:
  - وهل تراني خدعتك ذات مرت ؟ الم يصدق حدسي دائما ؟
- نعم ، نعم ، اعترف بهذا . حسنا ، ساكتب لك الان صحا بثمن اللوحية .
- ـ انك لن تندم على هذا ، فان بريستو فنان سيخلد التاريــــخ اسمـه !
  - أهو لا يزال في مرحلة الشباب ؟
  - أنه في السادسة أو السابعة والعشرين من عمره .
- انني ارغب في مقابلته ، ولعله يقبل دعوتي له بتناول العشاء معى الليلة .
  - فاوما المستركوب براسه وقال:
- سأعطيك عنوانه ، ولا شك انه سيبتهج بهده الدعوة ، لانك معروف للجميع وكواحد من انصار الفن والفنانين .
  - فقال المستر ساترويت وهو يهم بالانصراف:
    - ـ انك تمتدحني اكثر مما استحق ٠٠
      - وقاطعه المستركوب فجأة قائلا:
  - ـ ها هو ذا قد حضر، لسوف اقدمك له فورا .
- ونهض عن مكتبه ، وشرع يقدم المستر ساترويت الى الغنان الشاب الوسيم ذي الجسلم الكبير والوجه الحالم ، وبعد التعارف ، قال المستر ساترويت :
  - ـ كان لي شرف شراء لوحتك الرائعة « وفاة المهرج » .
    - فابتسم الفنان الشاب وقال:
- اعتقد انك لن تخسر كثيرا من شراء هذه اللوحة . اعتقىد انهما جيدة وان كان لا ينبغي ان اقول هذا .
- \_ بل هذه هي الحقيقة يا مستر بريستو ، واني شديد الاعجاب

بلمساتك الفنية ، واني لارجو ان تشرفني بقبولك دعوتي لتناول العشساء معي الليلة اذا لم تكن مرتبطا بموعد سابق .

- الواقع اني غير مرتبط بموعد الليلة ، ومن ثم يسرني ان اقبل دعوتك .

- اذن هل انتظرك الساعة الثامنة مساء ، هـ ده بطاقتي وعليها العنوان ،

- اوه ٠٠ حسنا ، وشكرا جزيلا .

وقال ساترويت لنفسه وهو ينصرف:

« انه شاب عبقري لطيف . . ولكنه كما يبدو خجول لا يعرف قدر نفسه » .

ووصل فرانك بريستو في الثامنة وخمس دقائق مساء حيث وجسد لدى المستر ساترويت ضيفا اخر ، هو الكلونيل مونكتون ، ومضى الثلاثة فورا الى مائدة العشاء حيث كان ثمة مقعد رابع خال قال عنه المستر ساترويت :

انئي انتظر حضور صديق لي يدعى المستر كوين ٠٠ هارلي كوين ٤ هل تعرفه يا مستر بريستو ؟

فاضطرم وجه الفنان الشاب وقال مرتبكا:

- الواقع انه هو الذي اوحى الى بفكرة لوحة « وفاة المهرج » وكان طبيعيا ان ياتى الشبه مماثلا بينه وبين وجه المهرج ،

وكان الكلونيل مونكتون يتأمل الفنان الشاب كانه « نوع جديد من الاسماك النادرة » ، هذا بينما كان المستر ساترويت يقول:

- الواقع أن هذا الشبه هو الذي حفزني على شراء اللوحة ، كما انني أعرف المكان الذي صورته فيه ، أنها الشرفة الكبيرة في قصر اللورد شارنلي ، اليس كذلك ؟

فلما أوما الفنان برأسه ، استطرد ساترويت يقول :

ــ لقد نزلت في ضيافة اللورد شارنلي بضع مرات قبل مأساتــه ، ولعلك تعرف بعض افراد اسرته ،

فقطب بريستو جبينه وقال:

ـ يؤسفني اني لم اعرف احدا في هذه الاسرة ، ولكن المستو كوين هو الذي اقترح على رسم هذه الصورة هناك .

وبعد لحظات من حديث عادي ، قال المستو ساتوويت :

- ان قصر شارنلي من القصور التي تستهوي الناس لزيارتها . وقد زرته مرة واحدة بعد الماساة .

وقال بريستو:

- نعم ، انه قصر تاريخي يحيط به جو من النموض والاسرار . وقال الكلونيل مونكتون:

- يقال ان فيه شبحين لا شبحا واحدا ، شبح الملك تشارلس الاول يجوب انحاءه وهو يحمل راسه تحت ذراعه ، ولا ادري لماذا ا وشبسح السيدة ذات الوعاء الفضي التي يقال انها ترى دائما بعد وفاة احسد افراد اسرة شارنلى .

وغمغم بريستو متهكما:

\_ خرافات !

وقال المستر ساترويت بسرعة:

- انها اسرة سيئة الطالع ، فقد مات اربعة من حاملي اللقب ميتة شنيعة ، واخيرا مات اللورد شارئلي منتحوا ،

وقال الكلونيل في اسى :

ـ كانت مأساة مُولِمة ، وكنت هناك عندما وقعت .

وقال ساترويت :

ــ آه ، نعم ، كم مضى عليها الان ؟ نحو اربعة عشر عاما . ولا يزال القصر مهجورا منذ ذلك الحين .

وقال الكلونيل:

- انني لا اعجب لهذا ، فلا شك ان المأساة كانت صدمة قاسية على عروس اللورد الشابة التي لم تكن تجاوزت السابعة عشرة ، والتي لم يكن قد مضى على زواجها باللورد اكثر من شهر ، وكان اللورد شارئلي قد عاد معها بعد شهر العسل ، واقام حفلة تنكرية راقصة احتفالا بهذه المناسبة ، وبينما كان المدعوون يتوافدون ، اذا باللورد الشاب يدخل الى الفرفية المسماة « قاعة السنديان » ويغلقها على نفسه ، ثم ينتحر ، وكان الحادث شاذا لا يكاد يصدقه احد ، ، آه ، ماذا تقول ؟

والتفت بسرعة نحو اليسار ، ثم نظر الى المستر ساترويت ، السمك وهو يقول معتلدا:

ـ يبدو ان ذكرى المأساة اثرت على اعصابي ، فقـد خيـل الي اني سمعت شخصا يحدثني من هذا المقعد الخالي !

واستطرد في حديثه الاول قائلا :

- كانت الصدمة عنيفة على عروس اللورد ، اليس شارئلي ، وكانت يومذاك من اجمل الفتيات اللائي يمكن أن يراهن الانسان في أي مكان . كانت من النوع الممتلىء بحب الحياة ، وبالرغبة في الارتواء منها ، ولكنها الان تعيش كالشبح ، انني لم أرها منذ أعوام ، واعتقد أنها تعيش خارج البلاد معظم الوقت .

- والابن ؟

ـ انه في كلية ايتون ، ولا يدرې احد ماذا سيفعل حين يبلغ سن الرشد ، انني لا اعتقد على كل حال انه سيعيد فتح ابواب القصر ،

وهنا نهض المستر ساتروس وقال:

- هلم الى غرف التدخين ، فان لدي مجموعة من الصور الفوتوغرافية لقصر تارنلي واحب ان اطلعكم عليها .

وكان من بين هوايات ساترويت هواياة تصوير منازل وقصور اصدقائه من الداخل . وقد الف في هذا الموضوع كتابا سماه « بيوت اصدقائى » وقد ابتهج اصدقاؤه بهذا الكتاب وراحوا يتفاخرون باقتنائه. وقال وهو يسلم برستو احدى الصور:

مدة صورة الشرفة الكبيرة ، وقد التقطتها في العمام الماضي من نفس الزاوية التي رسمت منها صورتك ، اترى هذه السجمادة الصغيرة في جانب من الشرفة ، انها سجادة رائعة ، كنت اتمنى لو استطعت ان التقطها بشريط ملون ،

فقال برستو:

المتوهجة ، ولكننى اللحظ ان وضعها على ارضية هذه الشرفة الواسعة لا المتوهجة ، ولكننى الاحظ ان وضعها على ارضية هذه الشرفة الواسعة لا يتلاءم مع اللوق السليم ، لانها صغيرة جدا بالنسبة لاتساع الشرفة ، حتى مدت كانها بقعة ضخمة من الدماء على الارضية ذات اللونين الابيض والاسود . بل قد خيل الى ان وضع هذه السجادة النارية في ذلك المكان بوحي بقسوة الماساة التي حدثت في «قاعة السنديان ■ المؤدية اليها .

وقال الكلونيل:

- قاعة السندبان! آه ، نعم ، انها القاعة المسكونة بالشبح ، ويقال ان بين الواح جدرانها لوحا بالقرب من المدفأة يخفي وراءه مخبأ سريا ، كما يقال ان تشارلس الاول لجأ الى هذا المخبأ السري ذات مرة ، ويقولون ابضا ان اثنين ماتا فيها الناء المبارزة بالمسدسات ، نعم ان ريجي شارئلى انتحر في هذه القاعة نفسها .

ثم تناول الصورة من يد بربستو واردف قائلا وهو يتأملها:

- عجبا ، انها السجادة العجمية الحمراء الرائعة التي قيل انها تساوي اكثر من ثلاثة آلاف جنيه ، وعندما كنت هناك ، قبيل الحفلة ، لاحظت انها كانت موجودة في قاعة السنديان ، وهي فعلا مناسبة لهذه القاعة ، ولا إدري من تقلها من القاعة الى هذه الشرفة الواسعة ذات الارضية الرخامية!

ونظر المستر ساترويت الى المقعد الخالى الذي كان قد وضعه الى جانب مقعده ، نم قال في شرود ذهن :

ــ نعم ؛ من نقلها ، ومتى ؟

فقال الكلونيل:

ساعتقد انها نقلت من الغرفة الى الشرفة في نفس يوم الماساة ، لاني الذكر ان شارنلي حدثني عنها وهي لا تزال في الغرفة ، وقال انه بفكر في الاحتفاظ بها داخل خزانة زجاجية جيدة التهوية .

وقال ساترویت :

ــ لقد اغلقت ابواب القصر بعد المأساة مباشرة ، وقد بقى كل شيء في مكانه منذ ذلك الحبن .

و فجأة قال بريستو متسائلا :

ـ أاذا اطلق الورد شارناي الرصاص على نفسه ؟

فتململ الكلونيل مونكتون في مقعده وقال:

- لا احد يعرف السبب .

وهنا قال المستر ساترويت:

... اننى اظن ان الامر انتحاد !

فنظر الكلونيل اليه مندهشا وقال:

- تظنه انتحارا ؟ عجبا ! انه انتحار طبعا يا عزيزي . لقد كنت

موجودا في القصر عندما وقعتُ الماساة .

ونظر ساترويت الى المقعد الخالي وابتسم لنفسه وكأنما يضحك من فكاهة خاصة لا يعرفها احد ، ثم قال:

- ان الانسان احيانا يرى بوضوح بعض الجوانب التي كانت غامضة اذا مرت عليها اعوام كثيرة .

فقال الكلونيل معترضا:

- هراء ! هراء تام ، كيف يستطيع الانسان ان يرى بوضوح اشياء كانت غامضة بعد مرور اعوام كثيرة ؟

وايد المستر بريستو رأى المستر ساترويت بقوله:

- انني ادرك ما تعنيه . ويمكنني القول انك على حق ، فالمسالة تتعلق بما نسميه التوازن او حسن التقدير اذا شمئت ، او التناسب والنسبية وما الى هذا .

فقال الكلونيل وهو يتلفت حوله بعنف:

- اذا سألتني عن رأيي ، فأنا لا أؤمن بهذه النظريات الفامضة ، ولا بما يقال عن تحضير الارواح أو ظهور الاشباح ، والمهم أن ما حدث كان انتحارا ، لقد ناهدت الحادث بنفسي على وجه التقريب ،

فقال ساترويت:

- حدثنا به اذن حتى نراه بعينيك .

فغمغم الكلونيل بكلمات غامضة ، ثم اعتدل في مقعده وابتدا الحديث قائلا:

- كان الحادث كله شاذا غير متوقع . فقد كان شارنلي في حالته العادية ، وكانت الحفلة تضم عددا كبيرا من المعوين ، ولم يكن احد يتوقع ابدا ان يمضي اللورد الشاب شارنلي ويطلق الرصاص على نفسه الناء توافد المدعوين على القصر .

فقال ساترویت :

ــ كان من حسن الذوق على الاقل ان ينتظر انصراف المدعوين مـن الحقلة ثم ينتحر اذا اراد!

- طبعا ! من فساد اللوق ان يفعل انسان شيئًا كهذا إيا كانت الظروف .

- ولم يكن اللورد شارنلي معروفا بفساد اللوق ؟

\_ نعم ، بل كان على النقيض ، كان رجلا سليم اللوق مهذب السلوك الى ابعد حد .

\_ ومع ذلك فانت لا تزال مصرا على ان الحادث انتحار ؟!

ـ طبعا ، طبعا ! لفد كنا تلالة أو أربعه على رأس السلم داخل القصر، انا ، والانسة استراندر ، والجي وارسى ، وواحد او اثنــان آخران . واجتاز شارنلي الردهة الواقعة تحتنا في طريقــه الى « قاعة السنديان ». وتقول الانسة استراندر أن وجهه كان شاحبا مكتئبا ، وأن اليأس كان يطل من عبنيه ، ولكن هذا كله لغو فارغ ، لانه لم بكن في مقدور احدنا أن برى وجهه من مكاننا المرتفع . وكل ما في الامر انه كان يسير حقا محنى الفامة ، كانما يحمل على عاتقه هموم الدنيا ، ونادت عليه فتـاة مـن المدعوات ، وكانت وصيفة سيدة من سيدات المجسم ، وكانت الليدي سارنلي قد دعتها مع سيدتها بدافع من العطف ، وكانت هذه الفتاة تبحث عنه لتبلغه رسالة سُفوية ، فلما رأته في الطريق الى « قاعة السنديان » نادت عليه قائلة « لورد سارنلي ٠٠ ان الليدي نارنلي تريد ان تعرف ٠٠ » ولكنه لم يحفل بها ، ودخهل الغرفة ، وصفق الباب وراءه ، وسمعنا صرير المفتاح وهو يغلق الباب على نفسه من الداخل ، ثم اذا نحن ، بعد لحظة ، نسمع دوى الطلقة النارية . واندفعنا الى الردهة ، وكان ثمة باب اخر « لقاعة السنديان » يؤدي الى الشرفة الكبيرة . ولكننا وجدئا هدا الياب مغلقا ايضا من الداخل ، فاضطررنا الى نحطيمه ، وهناك ، على ارضية القاعة ، وجدنا اللورد شارنلي جثه هامدة والمسدس بالقرب من يده اليمني . فكيف يمكن ان بكون الحادث شيئًا غير الانتحار ؟ ان هناك احتمالًا اخر فقط ، وهو جريمة القتل ! ولكن هل هناك جريمة فنل بغير قاتىل ؟

فقال ساترويت:

\_ ربما هرب القاتل ؟

- هذا هو المستحيل . لان قاعة السنديان ليس لها غير بابين فقط ،

باب يؤدي الى الردهة ، وهو الذي دخل منه اللورد شارنلي واغلقه من الداخل على مسمع منا ، وباب يؤدي الى الشرفة الكبيرة ، وقد وجدناه مغلقا ايضا من الداخل بالرتاج والمفتاح .

- \_ والنافذة ؟
- ـ كانت مغلقة تماما من الداخل أيضا .
  - وبعد برهة من الصمت قال الكلونيل:
    - ـ هذه هي المسألة كلها!
      - فقال سانرویت :
- انها كذلك كما تبدو للجميع . ولكن . .

وعاد الكلونيل يقول:

\_ وبمناسبة الحديث عن الاشباح ، يمكنني ان اقول ان الشائعات تدور حول قاعة السنديان هذه ، ويقال انها مسكونة بالاشباح ، وان على جدرانها الخشنة كثيرا من الثقوب الناشئة من رصاص المبارزات ، وان كثيرا من المتبارزين ماتوا فيها ، وان دماء بعضهم تأبي ان تزول مسن الارضية رغم تغيير الاخشاب بغيرها . ولا شك ان هناك الان بقعة دماء الحرى ، هي دماء المسكين شارنلي .

فقال المستر سانرويت:

- ـ هل نزفت منه دماء كثيرة ؟
- \_ لا ، قليلة ، وقد عجب الطبيب لهذا .
- ـ واين اطلق الرصاص على نفسه ؟ على رأسه ؟

- لا ، بل على قلبه ،

فقال بريستو:

ــ ليست هذه هي الطريفة السهلة للانتحار ، فان اطلاق الرصاص على القلب يسبب آلاما شديده ، وقد نجعل المنتحر ينعذب قبل ان يلفط انفاسه ، ودلك بعكس اطلاق الرصاص على الراس الذي يؤدي الى الموت في الحال .

وقال سانرويت:

- بمناسبة ما يقال عن اشباح القصر ، هل رأيت يا كلونيل ما يؤيد هذه الشائعات ؟

فقال الكلونيل بلهجة تاكيد:

ـ لا . ولكنني اظن ان جميع خدم القصر يؤكدون انهم راوا شبع السيدة ذات الوعاء الغضى .

تم اردف قائلا:

ـ وانا ارجو الان يا سانرويت ان تكون قد تاكدت ان الامر انتحار .

- نعم ، نعم ، ولكن هذا لا بمنع الاسمان من النفكير في سُلُودُ هماً التصرف ، فلماذا مثلا ينتحر ساب موفور الثراء ، رفيع المقام ، حديث العهد بالزواج ، في نفس اللبلة الني يحتفل فيها بعودته مع عروسه الى قصره بعد شهر العسل ؟

وقطب جبينه واردف قائلا:

ـ ولكنه مع هذا مات او انتحر ، وتلك هي الحقيقة التي لا مفر من

الاعتراف بها .

وقال الكلونيل:

- \_ لقد ترددت شائعات كثيرة، كل انواع الشائعات ، طبعا .
  - \_ ولكن الحقيقة لم يعرفها احد بعد!
    - ـ نعم ٠
- واعجب من هذا أن أحدا لم يستفد من وقوع هذا الحادث!
- \_ نعم . فيما عدا الجنين الذي كانت تحمله العروس وهي لا تدري .

  ثم ارسل ضحكة تهكمية واردف قائلا : '
- \_ والواقع ان مولد هذا الطفل جاء ضربة قاضية لآمال المسكين هيجو شارنلي سقيق اللورد شارنلي المتوفي ، فبمجرد ان ثبت ان عروس اللورد حامل ، راح بنتظر تمانية شهور ليرى هل سياتي المولود ذكرا ام انشى ، فلو انه جاء انشى ، لورث هيجو لفب اخيه وتروته كلها ، ولكن شاء القدر ان ياتى المولود ذكرا ، وان تضبع آمال هيجو ومن معه .
  - \_ وماذا كان موقف الارملة الشبابة ؟

يا للمسكينة! انني لم انس منظرها ، انها لم تبك أو تنهار ، وانما بدت كانها تجمدت واصبحت كتمثال بلا روح ، وقد اغلقت ابواب القصر بعد الماساة كما عرف الجميع ، واكبر الظن انها لن تعود للحيساة في جوانبه يوما!

وابتسم بريستو قائلا:

\_ لا شك أن وراء هذه المسألة أمراة في حياة اللورد شارنلي ، أو رجلا

في حياة ارملته .

فقال ساتروبت:

- هذا ما يبدو .

وقال الكلونيل:

ـ ولكن المرجح جدا انها امرأة في حياة اللورد ، لان الارملــة لم تتزوج بعده .

وهنا قال بريستو بحماس:

ايا كان الامر ، فاني اكره النساء بوجه عام ، انهن السبب في كل ماساة من هذا النوع ، واعترف انى لم التق في حباتي بامراة السارت الي وأسرت عواطفي الا مرة واحدة ، وقد التقيت بها مصادفة في انساء عودتي من رحلة في شمال انجلترا .

فقال ساترويت:

ـ نعم ، نعم ، ان اكثر قصص الغرام بدأت بمثل هذا اللقاء في القطارات .

- جلسنا في مقصورة واحدة بمفردنا ، وبدانا نتحدث معا منسد اللحظة الاولى ، واعتقد أن شيئا من العواطف المتبادلة ربطت بيننا منذ اللحظة الاولى ايضا ، وأنا لا أعرف أسمها ، بل لا أظن أني سألتقي بها مرة أخرى ، واعتقد أن الشيء الذي أثار عواطفي نحوها ، ذلك الطابع الروحي العجيب الذي كان يغلفها ، لقد بدت لي كأنها أمرأة خرجت من صفحات أحدى الاساطير .

واوما ساترویت براسه وهو یدرك ان فنانا مثل بریستو لا بد ان یتاثر بامراة من هذا النوع ، اما بریستو ، فقد استطرد قائلا :

- ويبدو لي ان السر في هذه الروحانية التي تميزت بها انها اصيبت في مستهل سبابها بصدمة رهيبة جعلتها تحاول الفراد من دنيا الواقع الى عالم الخيال .

\_ وهل ذكرت لك شيئًا من ماساتها ؟

ـ لا ، ولكنني استنتجت هذا . فان على الانسان ان يلجاً الى الاستنتاج احيانا لكي يصل الى الحقيقة اذا اراد .

فقال سانرويت ببطء وبلهجة لها دلالتها:

- نعم ، ان على الانسان ان يلجأ الى الاستئتاج احيانا ،

وفي تلك اللحظة فتح الخادم الباب وقال له :

\_ ان سيدة تريد مقابلتك يا سيدي لامر هام . انها المس اسباسيا جليين .

ونهض ساترویت بسرعة مندهشا ، لقد كان یعرف من هي اسباسیا جلین ، انها ممثلة مشهورة في انحاء لندن ، وقد اطلق علیها النقاد اسم « السبدة ذاك المندیل » لانها برعت في تمثیل ادوار كثیرة بمندیل واحد ، اذ جعلته مرة غطاء للرأس في دور ریفیة ، ومرة « كاب » ممرضة ، ورابعة مطرف بائعة لبن وعشرات اخرى من هذه الادوار ،

ولكنه لم يكن يعرفها شخصيا ، فلماذا تريد ان تقابله ؟

ومضى اليها حيث كانت جالسة في غرفة الاستقبال في وضع مشير ينم على شدة اعتدادها بنفسها وقوة ثقتها في جمالها ، وعمسق تأثير شخصيتها في الغير ، وكانت طويلة خمرية اللون في نحو الخامسة والثلاثين من عمرها ، ولكن جمالها المذهل جعلها تبدو اصغر من هذا السن ،

### قالت له بصوتها الجذاب:

- انني اعتذر لك عن هذه الزيارة المفاجئة يا مستر ساترويت ، ولولا أن الامر لا يحتمل التأخير ، لطلبت تحديد موعد من قبل .

### ثم اردفت قائلة:

- والواقع انني كنت اريد ان اتعرف بك مند مدة طويلة ، ومن نم فاني مبتهجة بهذه الظروف التي دفعتني للحضور ، والواقع اني اذا اردت نسينًا ، فاني احب الحصول عليه فورا ، لاني لا اطيق الانتظار .

### ففال ساترويت:

- ايا كان السبب الذي دفعك الى الحضور ، فاني سعبد به يا مس جلين ، واني انتهز هذه الفرصة لاعرب لك عن اعجابي الشديد بمواهبك .

فنظرت اليه باسمة ، وقالت بعد أن شكرته :

ــ اما عن سبب حضوري فهو لوحة « وفاة المهرج » . لقد شاهدتها اليوم في معرض هاركستر ، ولما اردت شراءها بأي يمن ، قال لى المدبر انك سبقتنى الى شرائها ...

ثم توقفت برهة عن الحدبث قبل أن تردف قائلة :

- والواقع انى اريد هذه اللوحة ، وبأى تمن يا مستر ساترويت ، وقد احضرت معي دفتر الشيكات ، وسوف اترك لك تحديد الثمن الذي تريده .

ونظر ساترويت برهة الى المثلة وهو يشعر في قرارة نفسه بنفور شديد من اساليبها المكشوفة للحصول على ما تريد . انها لم تعدد في نظره امراة جميلة او ممثلة قديرة ، وانما مخلوقة انانية مصممة على ان

نظفر بكل ما تهفو اليه نفسها . ولهذا قرر الا يتنازل لها عن هذه اللوحة ، بأي تمن ايضا ، وراح يفكر بسرعة في انسب عذر يقدمه اليها وهو يرفض نحفيق رجائها ، فقال :

ـ انني واثق انه لا يوجد الانسان الذي يرفض أن يحقق لك رجاء ، ايا كان يا مسى اسباسيا جلين .

ـ اذن فسوف تعطيني اللوحة ؟

فهز ساترویت راسه وقال بحزن مصطنع:

\_ يؤسفني الفول ان هذا مستحيل ، لاني اشتريت هذه اللوحـة لكي اهديها لسيدة . .

\_ اوه ، ولكن ٠٠ بالتأكيد يمكنك ٠٠

وهنا صلصل جرس التلفون بعنف ، فتناول ساترویت المسماع ، واذا سیده تقول له :

- هل استطيع التحدث مع المستر ساترويت ؟
  - \_ نعم يا سيدتي ، انني هو ٠٠
- سانني الليدي شارنلي . . أليس شارنلي ، ولست ادري هل تتذكرني يا مستر سانرويت بعد كل هذه السنوات ؟
  - اوه ، كيف يمكن ان انساك يا عزيزتي اليس ؟ اهذا معقول ؟
- م شكرا يا مستر ساترويت . والآن اريد ان اتحدث معسك بشأن

لوحة « وفاة المهرج » التي اشتريتها اليوم من معرض هاركستر • انني في حاجة الى هذه اللوحة يا مستر ساترويت لاسباب خاصة ، فهل اطمع في ان تتنازل لى عنها ؟

ورأى المستر ساترويت انسه تلقى نجدة من السماء في الوقست المناسب ، وكان يعرف ان اسباسيا جلين تسمع حديث طبعا ، ولكنها لا سمع حديث الطرف الأخر ، ومن ثم قال مطمئنا :

ـ يسعدني جدا ان تقبليها كهدية ، ولكنني ارجو فقط ان تأتي الى منزلى الان ، فهل اطمع ان تحققى لى هذا الرجاء ؟

ـ اوه ، طبعا ! ان هذا اقل ما يجب ازاء كرمك . لســوف آتي فــورا .

ولما وضع المسماع ، قالت اسباسيا جلين بغضب :

- أكان هذا الحديث عن اللوحة ؟

نعم ، ولسوف تأتي السيدة بعد لحظات قصيرة .

فأشرق وجه الممثلة وقالت فجأة:

.. لا شك انك طلبت حضورها فورا لتتيح لي فرصة اقناعها بالتنازل . عنها لي .

- نعم . يمكنك ان تقنعيها اذا شئت . والان ، هل تسمحين بالانتقال معي الى الفرفة الاولى ، فان لدي بعض الاصدقاء الذين احب ان اقدمك اليهم ؟

وفتح لها باب غرفة التدخين ، ثم قال وهو يقدمها :

الرجل الغامض - ١٠

- المس جلين ٠٠ دعيني اقدم لك صديقي القديم الكلونيل مونكتون وصديقي الجديد الفنان المستر بريستو ٠٠

ثم توقف عن الحديث فجأة حين رأى المستر كوين جالسا في المقعد الذي كان يحتجزه خاليا ، ثم أذا هو يبتسم ويستطرد قائلا:

ـ وصديقي المستر هارلي ٠٠ كوين ٠

وقال المستركوين:

ـ لقد قدمـت نفسي لهذيـن السيديـن اثناء غيابك عن الغرفـة يا ساترويت .

وكان ساترويت قد لاحظ ان المس اسباسيا جلين قد جلبت نفسا طويلا وتراجعت خطوة عندما نطق باسم صديقه المستر كوين ، ولكنها لم تلبث ان تمالكت نفسها بعد لحظات ، ثم التفتت الى الفنان بريستو وقالت له :

ـ ما الذي جعلك ترسم هذه الصورة بالذات ؟

فهز بريستو كتفيه ثم قال وهو يختلس النظر الى المستر كوين :

ـ انني لا ادري على وجه التحديد ، انه قصر مثير للخيال ، كما ان الشائمات كثيرة عن اشباحه وغرفه « المسكونة » وعلى كل حال اذكر ان صديقا اوحى الى برسم هذه الصورة بعد ان حدثني بمأساة اللورد شارئلي .

وفي تلك اللحظة ، فتح الخادم الباب واعلن وصول الليدي شارئلي .

واسرع ساترویت لاستقبالها ، وكانست قد بلغت الثلاثین من عمرها او اكثر قلیلا ، وقد تذكرها وهي فتاة في میعة الصبا ، ممتلئة حیاة

وابتساما ، وقد اصبحت الان كالطيف الذي يتحرك في خفسة وروحانية مع الاحتفاظ بكل مقومات جمالها .

وقال لها ساترويت:

\_ شكرا لحضورك يا ليدى شارنلى .

ثم سار معها في الغرفة . وبدا عليها انها تعرف المثلة المس جلين ، فهمت بأن تقدم يدها اليها ، ولكن المثلة ظلت ثابتة في مكانها ، فقالت الليدي شارنلي معتدرة :

\_ اوه ، اننى آسفة ، فقد خطر لى انى رايتك من قبل .

فقال المستر ساترويت:

- ربما على خشبة المسرح ٠٠ فهذه المس اسباسيا جلين ٠

وهنا قالت المس جلين بصوت ادهش ساترويت لما فيه من تلوين مسرحى عجيب:

\_ اننى سعيدة جدا بلقائك يا ليدي شارنلي .

ولما قدم بريستو اليها ، قالت وهي تبتسم :

\_ لقد التقيت بالمستر بريستو مرة . . في القطاد .

وبعد أن عرفها بالمستر كوين الذي قالت عنه أنها تذكر أن زوجها الراحل قد ذكر أسمه مرة أو مرتبن أثناء حديثه مع أصدقائه ، جلس المستر ساترويت وتنحنع ، ثم قال وهو ينظر ألى المستر كوين بسين لحظة وأخرى :

ــ اننا الان نجتمع على غير اتفاق سابق بسبب لوحة « وفاة المهرج » واعتقد ان في مقدورنا الان ان نعرف الحقائق التي كانت غامضة .

### فقال الكلونيل:

\_ ما هذا يا مستر ساترويت ؟ هل تنوي ان تعقد جلسة روحية ؟

ـ لا ، ولكن صديقي المستر كوين يعتقد ، وانا أتفق معه ، على انسا نستطيع باعادة النظر الى احداث الماضي ان نعرف الحقائس كما هي ، وليست كما كانت تبدو في حينها .

فقالت الليدى شارنلى:

ـ الماضي ؟

ـ انني اعني ماساة زوجيك يا اليس ، واعرف ان هذا الحديث قد يؤلك ...

ـ لا ، انه لا يؤلمني ، ولم يعد ثمة ما يؤلمني الان !

ونظر ساترويت برهة الى الليدي شارنلي وقد بدت في رقبة الطيف او الشبح ، ثم قال فجاة :

ــ انك يا عزيرتي تذكرينتي « بالسيدة ذات الوعاء الغضي » التي يقال ...

طق لا وسقط فنجان القهوة من يد المثلة اسباسيا جلين على الارض متحطما ، بينما استطرد سالرويت يقول:

ــ اننا نقترب . . نقترب جدا ، ولكن من اي شيء . لقد قتل اللورد شارنلي نفسه ، فلماذا ؟ ان أحدا لا يعرف !

فتململت الليدي شارنلي في مقعدها ، ثم اذا بالفنان بريستو يقول فحياة :

- ان الليدي شارنلي تعرف السبب .

ونظرت الليدي طويلا الى الفنان ، فأومما لها براسه كأنما يشجعها على الحديث ، واخيرا قالت بهدوء:

- نعم ، انني اعرف السبب ، وهذا ما يجعلني ارفض العودة للاقامة في القصر .

- هل يمكن ان تخبرينا به ؟

ـ نعم ، لقد عرفـت السبب حين عثرت على خطاب بـين اوراقه . وقد احرقته .

\_ وماذا قرأت في هذا الخطاب؟

- كان خطابا من فتاة ، فتاة فقيرة كانت تعمل مربية اطفال عند اسرة ميريام . وقد فهمت انه كان بينها وبينه علاقة حب انتها بأن حملت منه ، وقد ظلت هذه العلاقة قائمة بينهما حتى اثناء خطبتي له ، وقالت في خطابها انها ستخبرني انا بالحقيقة قبل ان ترفع الامر الى القضاء ، ولهذا اسرع وقتل نفسه .

وهنا قال الكلونيل مونكتون:

ساذن فقد وضح الامر وعرف السبب الحقيقي لانتحاره!

وهنا قال ساترويت :

- ولكننا لم نعرف السبب الذي من اجله دسم المستو بريستو

الصورة . ولكن يمكن ان نستنتج انه ، بخياله وروحانيته ، استطاع ان يرمز للماساة بالجسد الملقى في الشرفة الكبيرة ، وبالروح التي تراقب الجسد من وراء النافذة المطلة عليها .

فقال الكلونيل:

- ولكن الجسد لم يكن في الشرفة ، وانما كان في قاعسة السنديسان كما رأيناه .

- ربما كان الجسد في الشرفة اولا ، ثم حمله شخص ما الى قاعة السندان !

فبدت الدهشة على الكلونيل وقال:

ـ اذن كيف راينا بأعيننا اللورد شارنلي وهو يدخل غرفة السنديان سائرا ؟

\_ حسنا ؟ هل رأيت وجهه ؟ هل انت واثق انه اللورد شارنلي حقا ؟ ما المانع من ان يكون الذي دخل غرفة السنديان شبخصا اخر يرتدي نفس العباءة التى كان يرتديها اللورد في الحفلة التنكرية ؟ ومما أكد لكم انه هو اللورد شارنلى ، نداء الفتاة عليه لتبلغه رسالة شفوية !

فقال الكلونيل متهكما:

ـ واذا كان الذي دخل قاعة السنديان شخص غير اللورد شارئلي ، فأين ذهب أو اختفى وقد كانت الفرفة مغلقة الابواب والنوافــ مـن الداخــ 1

- الم تقل ان بها مخبأ سريا في الجدار ؟

ثم رفع يده ليمنع الكلونيل من مقاطعته واردف قائلا:

لقد اصبح الامر واضحا الان ، فلنفرض ان شخصا ما قتل اللورد شارئلي في الشرفة الكبيرة ، ثم تعاون مع شخص اخر وسحب الجشة الى قاعة السنديان حيث وضع المسدس بجانب اليد اليمنى ، ولكي يبدو الامر انتحارا ، دخل ذلك الشخص الى قاعة السنديان عن طريق الردهة وهو في عباءة اللورد شارئلي حتى يظنه من يسراه انه اللورد ، وكان قد اتفق مع شخصية ما لكي تنادي عليه باسم اللورد شارئلي حتى تجعلل اللين يرونه من اعلى يتأكدون انه هو فعلا اللورد شارئلي ، وبعد أن دخل واغلق الباب من الداخل بالمفتاح ، اطلق رصاصة في الجدار ، وبطبيعة الحال لم يلحظ احد الثقب الذي احدثته بجانب الثقوب الكثيرة الوجودة ، نم اختبا في المخبأ السرى ، وكان طبيعيا بعد ذلك أن يظن الجميسع أن اللورد انتحر ، لانه لم يكن هناك ما يدعو الى الشك في أي احتمال آخر ،

### وقال الكلونيل:

ـ انني لا زلت اؤمن بأنه انتحر فعلا ، والدليل على ذلك هو الخطاب الذي عثرت عليه الليدي شارنلي في اوراقه بعد ذلك .

- ان هذا الخطاب مدسوس بين اوراقه عن قصد ، وقد كتبته ممثلة صغيرة بارعة كانت تأمل يوما ان تكون هي الليدي شارئلي بعد وفاة اللورد !

### \_ ماذا تعنى ؟

- انني اعنى الفتاة التي اشتركت مع القاتل في تدبير الجريمة . والقاتل ليس غير هيجو ، شقيق اللورد ريجي شارنلي ، ولكنا نعرف أن هيجو كان العضو الفاسد في اسرة شارنلي ، وكان يأمل أن يرث اللقب والإملاك بعد مقتل أخيه ، وقد أشرك معه في تدبير الجريمة وتنفيذ الخطة عشيقة له !

ثم استدار المستر ساترويت نحو الليدي شارئلي وقال :

- ما اسم الفتاة التي كتبت ذلك الخطاب ؟

\_ مونیکا فورد .

وهنا قال ساترويت للكلونيل:

- هل كانت مونيكا فورد هي التي نادت على اللورد شارنلي اثناء ذهابه الى قاعة السنديان يا كلونيل أ

نعم ، اننى أذكر هذا على وجه اليقين !

ولكن الليدى شارنلى اعترضت قائلة:

- ان هذا مستحيل . لقد قابلت مونيكا فورد بعد عشهوري على الخطاب ■ واكدت لي ان علاقتها بريجي شارنلي كانت حقيقية . وليس من المعقول ان تبلغ فتاة مثلها هذه الدرجة من البراعة في التمثيل !

وعندئد نظر ساترويت الى الممثلة أسباسيا جلين وقال بهدوء:

\_ اعتقد ان ذلك كان في مقدورها ، لانها ولدت ممثلة بطبيعتها .

وقال بريستو:

ـ ولكن هناك نقطة واحدة لا تزال غامضة . اذ كيف استطاع القاتل ان يزيل الدماء بسرعة من ارضية الشرفة التي حدثت فيها الجريمة ؟

فابتسم ساترويت وقال:

- انه لم يكن هناك الوقت الكافي لازالة الدماء طبعا ، ولهذا نقل السجادة العجمية من قاعة السنديان ووضعها فوق بقيع الدماء في الشرفة ، وهذه العملية لا تستغرق اكثر من دقيقة .

ے هذا معقول جدا ، ولكن كان لا بد من ازالة آثار الدماء بعد ذلك على كل حال .

- طبعا ، طبعا ، ال شريكة القاتل انتهزت فرصة الاشاعة الدائرة حول شبح النسيدة ذات الوعاء الفضي ، فتسللت ليلا في ملابس بيضاء وهي تحمل وعاء فضيا من الماء لتزيل آثار الدماء ، وكانت مطمئنة الى ان الذي قد يراها ، سيفر هاربا منها .

ثم ابتسم ساترويت واردف قائلا للممثلة اسباسيا جلين :

- اعتقد أن هذا هو سبب سقوط فنجان القهوة منك حين ذكرنا شبح السيدة ذات الوعاء الفضي ، اليس كذلك ؟ واعتقد أنك شعرت بالخوف حين رأيت صورة « وفاة المهرج » وقد خطر لك أن شخصا ما قد رك مع القاتل أثناء ارتكاب الجريمة .

وهنا صاحت الليدي شارنلي وهي نحدق النظر في وجه الممثلة :

\_ انك انت مونيكا فورد . اليس كذلك ؟

ووثبت مونيكا فورد ـ او اسباسيا جلين ـ ودفعت ساترويت بعيدا عنها ثم وقفت امام المستر كوين ترتعد وتقول:

\_ كنت انا على حق اذن حين شعرت يومذاك ان هناك من يراقبنا .
لقد كنت انت هناك ، ترانا من وراء النافذة المطلة على الشرفة ، لقــــد
رايت ما فعلنا ، انا وهيجو ، ولما رفعت وجهي الى النافذة خيل الي اني
رايت لمحة من وجه انسان يراقبنا ثم يختفي وهذا ما جعلني اعيش في
رعب طيلة هذه السنوات ، ولما رايت الصورة وانت فيها واقف وراء
النافذة تعرفت عليك ، ولكن ، ما الذي جعلك ، تلزم الصمت كل هذه
الاعدوام ؟

فقال كوين بهدوء :

ـ ربما لكي يستريح الموتى في قبورهم .

وفجاة اندفعت اسباسيا نحو الباب وفتحته ثم قالت في تحد :

- افعلوا ما شئتم بي ، فقد احببت هيجو حب الجنون ، وساعدته على تنفيذ خطته التي لم تصل بنا الى النتيجة المرجوة ، وقد مات هيو محسورا في النهاية ، اما انا ، فاني اجيد التمثيل والتنكر كما قال ذلك الرجل العجوز ، ولن يستطيع رجال البوليس في العالم أن يقتفوا اثري ، ولسوف ارحل عن البلاد في خلال اسبوع ، ، وداعا ،

وصفقت الباب وراءها ، ثم لم يلبث الجميع ان سمعوا باب المنزل الخارجي وهو ينصفق ايضا .

وهتفت الليدي سارنلي والدموع تنحدر من عينيها:

ـ يا زوجى العزير المظلوم . لقد عشت حياتي كلها وانا احقد عليك بسبب ذلك الخطاب المزيف ، اما الان ، فأرجو ان تنام في قبرك بسلام . ولسوف اعود الى القصر واشيع فيه نبضات الحياة من جديد .

ثم نهضت وتقدمت نحو ساترویت وقبلت وجنبیه وهي تقول:

ــ شكرا لك يا مستر ساترويت . . شكرا . لقد اعدتني الى الحياة مرة اخرى بعد ان كنت اعيش نصف ميتة .

نم صافحت الفنان بريستو بحرارة وقالت له وهي تبتسسم في عينيه:

دعني اهنئك على عبقريتك ، وارجو أن اراك في اقرب وقت تزورني في قصري . ولعلك تستطيع ان تستلهم منه لوحات اخرى .

ولما انصرفت ، قال ساترويت للمستر بريستو:

ب ماذا تنتظر ؟

- ـ انتظر ماذا ؟
- الم تشعر انها تبادلك العاطفة ؟

فاضطرم وجه الفنان الشاب ، ثم نهض مرتبكا وهو يقول :

\_ اتری هذا حقا ؟

والتفت ساترويت نحو المستر كوين ليقول له شيئًا ، ولكنه وجده قد رحل فجأة ، كما جاء فجأة ، فهز كتفيه وقال :

لا شك انك حدثت المستر كوين بلقائك مع هذه السيدة في القطار ، فأوحى لك برسم هذه اللوحة وهو يعرف ما سيترتب عليها من نتائج . انه لا يهمه الحادث نفسه بعد ان انتهى ، ولكن يهمه الاحياء من العشاق . وارى انه نجح ايضا هذه المرة في اعادة الحياة الى سيدة لا تزال في رونق الشباب ، والى بعث خفقات الحب في قلبها لفنان شساب اسرع يا صديقي والحق بها ، ولن تندم ،

لهت



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الفرست

| الغصل الاول: مستر كوين             | 0          |
|------------------------------------|------------|
| الفصل الثاني: شبح النافذة          | 77         |
| الفضل الثالث : علامة في السماء     | <b>{</b> 0 |
| الغصل الرابع: بيت الاسراد          | 71         |
| الفصل النَّخَامُس : صوت في الظلام  | Al         |
| الغصل السادس: الطائر الكسور الجناح | 90         |
| <b>الفصل السابع:</b> آخر الدنيا    | 110        |
| الفصل الثامن : ذات الوعاء الفضي    | 171        |
|                                    |            |



#### onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# بسر «دار الكتب الشعبية» لصاحبها احمد اكرم الطباع • ص • ٣٨٧٤ - بيروت سارع سوريا بناية درويش

### بأن تقدم للفادىء العربي الكريم الكتب التالية بأسعاد شعبية

| Page 4"consequence 5 t All 1 to 1          |   |
|--------------------------------------------|---|
| صديق الشدة سومرست موم                      |   |
| الساّحر الجبار سومرست موم                  | _ |
| كنت جاسوسا سومرست موم                      |   |
| الوادي الأخضر جون شتاينيك                  |   |
| مصة مدينتين شا <b>رل ديكنز</b>             | - |
| الآمال الكبيرة شادل ديكنز                  |   |
| اوليفر تويست شادل ديكنز                    |   |
| دا فید کو بر فیلد ش <b>ارل دیکئر</b>       |   |
| احدب نونردام فيكتور هيجو                   | • |
| جزيرة الأحلام سومرست موم                   |   |
| اغلال الحب سومرست موم                      |   |
| ذات الشعر الذهبي سومرست موم                |   |
| جريمة في القطار الازرف <b>اجاثا كريستي</b> |   |
| جريمة فوق السحاب اجانا كريستي              |   |
| موعد مع الموت اجاثا كريستي                 |   |
| جزيرة ألمربين أجاثا كريستي                 |   |
| الْرَجْلُ الفَامْضُ اجْرَا الفَامْضُ       |   |
| مصرع اللورد اجاثا كريستي                   |   |

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الؤلف اجاثا كريستي اجاثا كريستي اميلي برونتي سوزان ايرتر شارلوت برونتي فيكتور هيجو مارغريت ميتشل كازافيه دي مونتابين جوته اسم الكتاب

ساندريلا

اللغز العجيب

كفاحي

مرتفعات وذرنج

لقاء على الرمال

جين إبر

البؤساء

ذهب مع الريح

بائعة الخبز







## هذا الكتاب

الدي اكره دائيا ان تشر زوجتي لورا الى هذا الوسوع فان هذا الدين، ولكره فان هذا الدين، بعد الحادث، بيع لرحل اعمال برى، ولكره بعد عام بدأ بعان عن بيعه بثمن منخفص، وكثرت الثائمات عن وجود شيح فيه . . شبح صاحبه المنتجر . ولما دفعيمي لورا للرشيح نفسي عن دائرة كيديلبي ، اظطرونا للمحث عن منزل مناسب للاقامة في هذه المنطقة ، واعراني غين هذا المنزل المنخفض ، فاشاريته ، وسواء صدقت الشائمات عين وحود المشيح فيه ام لم تصدق ، فان الانسان لا يحب ان بتذكر داما اله لن نعرف ابدا لماذا قتل نفسه ؟!

فقال الىكس بوريال بصوت مثقل مالخرير

ـ انه ليس اول ولا احر رجل ينتحر بلا سبب معقول .

الثمن . . . ه ق ل . او ما يعادلها مطلب في المملكة العربية السعودية من الوكبل العام سعد محمد الهنداس سي.ب ٣٤٣٣ تلفون ٨٢٥٧٥ الرياص